

خَالِیتُ الدکتورعُ بالعظیم بَرَوِی

قَدَّمَ لَهُ فَضِدَ الْمُرَّقِينَ وَمُحْمَّرُ فَعُولِاتَ فَوَرِلِكُرِّقِينَ فَضِدَ السَّيْخِ رَجِعَرُ فِي فَضِيدَ السَّيْخِ مُحَمِّرُ فِي فَضِيدَ السَّيْخِ رَجِعَرُ فِي فَضِيدَ السَّيْخِ رَجِعَمَّرُ لِأَنْزَلَهُ هِمْ مُرَّامِّمُ وَقَالَ مُنْفَعِمُ مُرَّامِ مُرَّامِمٌ وَقَالَ مُنْفَعِمُ مُرَّامِ مُنْفَعِمُ وَقَالِمُ السَّيْخِ مِنْجُعَمَّرُ لِأَنْلَاهِمُ مُرَّامِمُ وَقَالَ مُنْفَعِمُ مُنْفِعِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَيْكُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْم

وَارُدِنَ رَبِينَ عِينَ



#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار ابن رجب المنصورة - مصر ، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكومبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR EBN RAGB Egypt.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الثالثة

1421هـ - 2001م

النَّاشِرُ



فارسكورك: ١٥٥١٤٤/٧٥ المنصبورة ك: ١٨٠٠٣١٠ م.

#### DAR EBN RAGB EGYPT

AL Mansora & Farskour - Damietta Tel: 002057441550 - 002050312068

# بِسَولِدِ الْحِزالِي

\* ولدنا العزيز الشيخ عبد العظيم \_ حفظه الله \_ وهداه إلى كل خير . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد .

فأسأل الله ـ سبحانه ـ أن يديم عليك نعمته ، ويتولاك بتوفيقه ويجعل لك من أمرك يسراً.

هذا . . وقد سعدت باستلام مؤلفك العزيز «الوجيز» ، ونظرت فيه فوجدت مادته طيبة مباركة ، فجزاك الله من العلم وطلابه ومريديه خيراً .

وإنى مرسل إليك بمقدمة:

\* ضمنتها ما أحسبه حقـاً وصواباً من كتابك، جعله الله نوراً وبصيرة ، وذخراً نافعك يوم القيامة .

\* ولدنا البار العزيز عبد العظيم . . . . . . . وقاه الله وسدَّد خطاه .

لما وردنى كتابك « الوجيز » هذا ، يسعى في ظهيرة يوم، فى عزة حياء ، وخفر ثناء ، وذكرى ولاء ، بتقدمة منه لى ، أكرهها في نفسي لو كانت من غيرك \_ لكنها منك \_ إنما هى من ابن بار \_ أعلم منه نقاء السريرة \_ وصادق المودة، وحسن الصحبة ، لذا : فإنها ستظل مرقومة فى صفحة قلبي إلي أن تبلغ التراقى .

\* رضى الله عليك يا ولدنا عبد العظيم له لقد استنصحتنى يوماً وما استنصحت إلامن يمحض إخوانه وأبناءه نصحه ، ومحب لهم الخير ، ويعين فى الشدة ، ويصبر على نائبة ، ولا يقعد عن نصرة ولا يبهن فى بلاء ، ولا يجد فى

صدره إلا على الشيطان وأغويائه ، ولا يضمر إلا ما يزوره من أسباب مودة لإخوانه ، أو كزوزة ألم على من يريد بهم شراً ، أو فرح يغمر جوانحه لخير يدركهم ، ثم هو من بعد هذا ومن قبله لا يجد في إساءة أحدهم ، إلا ما يجد الوالد في نفسه من إساءة ، لا تعزعلى عفوه عمن أساءه في أبنائه .

\* لقد أنالك الله بحسن إصغائك واستجابتك للنصح ما حسدك عليه الخصوم والأعداء ، وغبطك عليه المحبون والأصدقاء ، ووهبك من نعمائه ما أنت له أهل، وجعل منك سبيلا باذلاً للمعروف لمن هو له أهل ولمن ليس له أهل ، فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله وكفى !! وليس لك من الأمر شيء .

وهذا هو شعارى يا ولدنا منذ كنت ،ما بخلت على من ظننت فيه خيراً يوماً بمعروف ولا كنت ضنيناً على من أجهل حاله ساعة بإحسان ،ولا تحريت عن حال من يأتيني سائلاً غوياً.

\* ولا أحسب إلا أن الله - سبحانه - قد من عليك بقلم سطرت به علماً فى كتابك هذا النفيس الوجيز، وبلسان أبليت فيه أعواماً بالدعوة إلى الكتاب العزيز، وبُخُلق رفيع لم يدع عذراً لعائذ بإيهام أو بتعجيز، وهذا هو جماع أمر الداعية إلى الله على بصيرة إن أخطأه القلم أوفى منه إلى بيان اللسان، وإلا فإن له من خلقه ، ما يدعو الناس على بينة بأسوة ، يراه الناس بها فى أنفسهم حلت منها منزلة . لا تكون إلا لمن كان على مثل ما هو عليه ، ولعمر الحق ، إن هذا فى الدعاة اليوم لعزيز.

وإذا كنت يا عبد العظيم واحداً من أولئك النفر القليل ـ الذين أوفوا على الأمر الشديد فصبروا عليه وأماطوا الأذى عن الطريق حتي أناخهم الصبر عليه وقعدوا عن الشر فأدميت أعقابهم عليه ـ فإن وجيزك » كان عزاء لمثلى فى شدة، وبسمة وضيئة فى كربة وومضة رجاء فى ظلمة، إذ وجدت ممن كان منه لى

وفاء \_ وقد عزَّ فى الناس \_ الوفاء \_ قد ذلق قلمه بحبات من نور الكتاب والسنة فرشها علي قراطس نقية، صيَّرها مسائل فقهية نفيسة ، تتحلى بها أجياد القلوب، وتترنم بوقعها الآخاذ حفيَّات العقول ، وتسترشد بالعمل بها صفيات النفوس .

أعظم الله قدرك يا عبد العظيم ـ فقد عرفت قدرك فلزمت حدَّك ، وقدرك عظيم عندى وعند كل منن يعرفك، فقد أسلفت لما عاهدت ، وانتفيت مما أوجف فيه المقاعدون جهودهم المضالة ، أصابوا بها ضلَّة ، وأخطأوا رشدة، وأخلدوا من بعدها إلى رقدة .

أما أنت فمضيت إلى غاية استهديت إليها بمشورة من تحب ومن يحبك ، فما بخل بها عليك كما لم يبخل بها على من تعرف فمن كان يوماً يُستشر ، وما فرحت لشيء من بعد سفرك ، فرحى للأخبار المضمخة بعطر الدعوة، وشذى الوحي ، وروح العلم ، التي ينطلق بها لسانك المدرة فى المساجد ، وقاعات الدرس ، وعرصات القرى، ألَّفت بها بين القلوب ، وجمعت عليها عصيات النفوس، ونقيت فيها مريبات النفوس ، حتى إذا ما انتهيت إلي فناعة أن الناس فى حاجة إلى كتاب يجمع بين دفتيه مسائل الفقه ، تؤلفها في أبواب وفصول ، يغنيهم عن المطولات، وضعته لهم فى هذا « الوجيز » المبارك .

ولقد نظرت في أبوابه وفصوله نظرة عُجلى ، فوقفت منها على ما ملأنى إعجاباً ، ووجدت صدق ما قال فيه أخونا الفاضل الشيخ / محمد صفوت نور الدين: «قد حوي من أقصر طريق تحقيق الاقتداء بالرسول الكريم في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الفقه »، وصدق ما قال فيه أخونا الفاضل فضيلة الشيخ / صفوت الشوادفي: «هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. قد وفق الله مؤلفه، وأجري على يديه الخير الكثير ، والنفع الجزيل، وذلك من خلال منهج واضح يتميز بالسهولة والشمول مع الإفصاح والإيضاح » فجزاهما الله خيراً على

ما كان فهماً في ثناء على هذا الكتاب ومؤلفه ...

\* وحسبى من الثناء ثناؤهما \_ أما سائر ما قلت فى الكتاب ومؤلّفه، فهو فيض نفس أرضخها ألم \_ وأثقلها هم وأجاءها إلى حزن لميم سقم، فهو أشبه ما يكون برسالة \_ أبعث بها إلى واحد من أعز الأبناء على قلبى لعلى \_. وأرجو \_ أن أجد فيه شيئاً أتعزى به \_ وإنى إن شاء الله لواجده \_ وأنفى به عن نفسى بعض ما أصابها من ستقياى من قعب الجحود، بأيديأولئك القاطعين حبل الوفاء بشفرة النسيان.

\* فجزاك الله يا ولدنا علي ما قدمت ، وبارك عليك وعلى أهل بيتك ، ورزقنا وإياكم ومن نحب جسميعاً ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وحشرنا في زمرة المصطفى \_ عليه \_ ، فنشرب من يده الشريفة شربة من ماء حوضه \_ لا نسظما بعدها أبداً .

والحمد لله أولاً وآخراً ، والصلاة والسلام على نبى الرحمة والهدى المبعوث إلى الناس كافة ، وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان .

عمان

العشرين من جمادى الآخرة / ١٤١٦هـ . الثالث عشر من تشرين الثانى / ١٩٩٥م كتبه / ܩܟܩܡ إبراهيم شقرة

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثانية

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ، واستن بسنته إلى يوم الدين .

أما بعد:

فإن الله \_ تعالى \_ بعث محمداً \_ على \_ بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلي النور، وأنزل عليه الكتاب والحكمة ( وهى السنة ) وأمره باتباع ما أنزل عليه ، والإعراض عن غيره فقال ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِي إلَيْكَ مِن رّبّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الانعام: ١٠١) وأمر أتباعه أيضاً بما أمره به فقال : هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الانعام: ١٠١) وأمر أتباعه أيضاً بما أمره به فقال : ﴿ التَّبِعُوا مَن دُونِه أَوْلِياء ﴾ (الاعراف: ٣) ونهاهم عن مخالفة التنزيل فقال : ﴿ يَا أَيُّهُا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُ وا بَيْنَ يَدَي اللَّه وَرَسُولِه ﴾ (الحجرات: ١) فقال ابن عباس \_ على الله عن الله الكتاب والسنة والله تقولوا خلاف الكتاب والسنة والسنة والن كثير : ١٤٢٠٥ ].

وقد جعل الله الناس قسمين: عالمين ، وعامين وأمر الآخرين أن يسألوا الأولين فقال ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل : ٤٣). فإذا عرض العامى نازلته على المفتى فهو قائل له: "أخرجنى عن هواى ودلنى على اتباع الحق "، فلا يمكن \_ والحال هذه \_ أن يقول له: " في مسألتك قرولان ، فاختر لشهوتك أيهما شيئت ؟! فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع " [ الموافقات للشاطبى : ١٤٣/٤] والعامى إنما سأله ليدله على حكم الشرع فكان الواجب عليه أن يذكر له الراجح من القولين بدليله ، لا أن يقول له: في مسألتك قولان .

ولقد ضاق العامّيون ذرعاً بقول المفتى : فيها قولان ، حتى نكّتوا على ذلك . وتعاوناً منى مع العامة والخاصة وضعت هذا الكتاب : « الوجيز فى فقه السنة والكتاب العزيز »

مقتصراً فيه على القول الراجح الذى يرجحه الدليل من الكتاب والسنة، راجيا الله \_ عز وجل \_ أن يكون ما ظهر لى رجحانه هو الراجح ، فما كان كذلك فمن الله فضلاً ، ومالم يكن كذلك فأستغفر الله منه وأسأل الله سبحانه أن يمن على فيه بالراجح كما من على به في غيره .

ويسعدنى أن تصدر هذه الطبعة الثانية مزدانة بتقديم من والدنا الكريم سماحة الشيخ الأستاذ / محمد إبراهيم شقرة \_ حفظه الله \_ ونفع المسلمين بعلمه .

وأسأل الله \_ سبحانه \_ أن يضع لهذه الطبعة القبول وأن ينفع بها المسلمين، وأن يدخر لى ثوابها ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليم ﴾.

# وآخردعواناأن الحهد لله رب العالمين

وكتبه

عبد العظیم بن بدوی الخلفی (لقباً)
بمنزلی الکائن بقریة الشین / مرکز قطور
محافظة الغربیة / جمهوریة مصر العربیة
ضحی الخمیس غرة رمضان ۱٤۲۰هـ ـ ۱۹۹۹/۱۲/۹م.

# بقنت مريح

# بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله عَلِيُّكُ.

فلقد أخرج البخارى ومسلم في صحيح يهما عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما قال قال رسول الله عنهما قال يفقهه في الدين(١٠).

وأخرجا أيضاً عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال النبى على: مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هى قيعان لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه فى دين الله، ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به(٢).

#### وبعد:

أيها القارئ إن رسول الله عَلَيْكُ كما وصفته عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه القرآن»(۳). أى كان تنفيذاً عملياً للوحى وتطبيقاً له. من أجل ذلك كان عَلِيْكُ يقول للناس «صلوا كما رأيتمونى أصلى»(٤) ويقول فى الحج «خذوا عنى مناسككم»(٥) ويقول فى الحج «خذوا عنى مناسككم»(٥) ويقول فى الوضوء «من توضأ نحو وضوئى هذا. . . »(١) ويقول فى غير هذا

(٢) متفق عليه: [ص. ج ٥٨٥٥].

(٤) صحيح: [الإرواء ٢٦٢].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: [ص.ج ٦٦١٢].

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. ج ٤٨١].

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ١٠٧٤]. (٦) صحيح: [ص. ج ١١٧٥].

«أومالك في اسوه»(١) ولقد قال رب العزة سبحانه ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ . لذلك أصبح لزاماً على كل مسلم أن يتعلم ما كان يفعله رسول الله عَلَيْكُ في عبادته أو معاملته حتى يمتثل لذلك لأنه هو دين الإسلام.

وهذا الوجيز بين يديك قد حوى من أقصر طريق تحقيق الاقتداء بالرسول الكريم عليه في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الفقه وحتى تطمئن نفس القارئ للعمل زين القول بالدليل وحرص الشيخ أكرمه الله ونفع به على أن يكون الدليل ما تلقاه أهل الحديث بالقبول فجاء بالصحيح وما قاربه وأعرض عما اشتدت به العلة لأن في دين الله ما يغني عن المردود من الآثار.

والشيخ عبد العظيم بن بدوى نفع الله بعلمه جمع فيه بين القلة في الكلام وبين الأدلة التي تطمئن السالكين فكان هذا الكتاب على صغر حجمه بين الدواوين عامعا لكتابين معاً الأول كتاب فقه يأخذ بيد القارئ ماذا يفعل والثاني كتاب حديث يصور فيه قول الرسول الكريم عليه وفعله والجمع بينهما خير كبير فالكتاب يكفى السالك إلى الله رب العالمين ويرضى طلبه العلم المجتهدين. لذا فالكتاب يحتاجه الناس وآمل أن يكون القارئ له متدبراً يقرأ مقدمته ولا ينسى خاتمته ويعمل بما بينهما.

ولقد قرأت الكتاب من أوله حتى آخر الحج فالفيته سهلاً ميسوراً خلا من ذكر الخلاف تيسيرا على كل من أراد النجاة بالعمل الصالح والتعرف على العلم النافع فالله نسأل أن يوفق الشيخ الكريم إلى المزيد من هذا النتاج الطيب وأن ينفع بعلمه وأن يكلله بالنجاح وأن يوفق كل من قرأ الكتاب للعمل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن والله من وراء القصد.

وكتبه فقير عفو ربه ورضاه محمد صفوت نور الدين

<sup>(</sup>١) صحيح: [مختصر م ٢٢٩].

# بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفي رئيس تحرير مجلة التوحيد

الحمد لله. . والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه؛ محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. . . وبعد:

فإن علم الفقه - كما يقول ابن نجيم رحمه الله - من أشرف العلوم قدراً وأعظمها أجراً، وأتمها عائدة، وأعمها فائدة، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نوراً، والقلوب سروراً، والصدور انشراحاً ويفيد الأمور اتساعاً وانفتاحاً؛ هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام، والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام، إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة، وفروعه نابتة، لا يفني بكثرة الإنفاق كنزه ولا يبلى على طول الزمان عزة.

أهله قِوام الدين، وقُوَّامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، وإليهم المفزع في الدنيا وأمور الآخرة، والمرجع في التدريس والفتوي.

وهذا الفن لا يدرك بالتمنى، ولا ينال بسوف ولعل ولو أنى !! ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد، وشمر، واعتزل أهله، وشد المئزر وخاض البحار، وخالط العجاج، يدأب فى التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، ينصب نفسه للتأليف والتحرير بياتاً ومقيلا، ليس له همة إلا معضلة يحلها؛ أو مستصعبة عزت على القاصرين إلا ويرتقى إليها ويحلها؛ على أن ذلك ليس من كسب العبد، وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء. أه كلامه.

وقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم يتفقهون في الدين بالمعنى الكامل الشامل الذي نبه عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنفرُوا

كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ .

فلم يكن فقه القوم يقف عند معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات؛ وإنما كان يمتد ليشمل كل علوم الشريعة قاطبة!! فكانوا يتفقهون في التوحيد والسيرة والرقائق كما يتفقهون في التفسير والحديث وغيرهما! فهم ـ كما قال الله عز وجل ـ يتفقهون في الدين. فكانت ثمرة هذا الفقه: إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون!

وهذا الكتاب الذى بين يدى القراء قد وفق الله مؤلفه، وأجرى على يديه الخير الكثير، والنفع الجزيل. وذلك من خلال منهج واضح يتميز بالسهولة والشمول مع الإفصاح والإيضاح.

ويقوم على استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة بطريقة سهلة تعين القارئ على سرعة الفهم، ووفرة التحصيل.

وهو يقدم النصوص على الأقوال، ويجعل النص الشرعى إماماً له في كل مسألة من مسائل الفقه.

وهو بهذا يقارب أو يطابق مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله؛ فقد كان في فقهه يدور مع النص أينما دار.

ومن المفيد لطالب العلم أن يبدأ بقراءة هذا الكتاب قبل أن يخوض في المطولات حتى لا تتفرق به السبل، وتضل القدم!

وإنى سائل كل قــارئ لهذا الكتاب أن يدعــو لمؤلفه بالتوفــيق والسداد، ولكل من أعان على نشره أو ســاهم فى طبعه بالخيــر والبركة وآخر دعــوانا أن الحمد في رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وكته

صفوت الشواكفي رئيس تحرير مجلة التوحيد ـ أنصار السنة الحمدية

# ڹؿٚۼڷٳٙۼۼڶٳٚڿؙؾڵڿۼؽؙ ڽۼڽؙڮؿؿ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رُقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهَ وَجَيهًا وَآَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد عَلِي الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(٤٠).

ثم إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لَيَعْبُدُونَ ﴾ (٥٠).

وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدعة

<sup>(</sup>۱) آل عمران (۱۰۲). (۲) النساء (۱).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (٧١،٧٠).

<sup>(</sup>٥) الذاريات (٥٦).

ولقد جعل النبي عَلَيْكُ فقه العبد عنوان إرادة الله به الخيـر، فقال عَلَيْكُ: ﴿ مَن يُرِدُ اللهُ بِه خيراً يفقهه في الدين »(١).

« وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه.

وفيما بينه وبين عباده:

فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره، من طهارة، وصلاة، وزكاة، وصيام، وحج ونسائك.

وبها ينشر راية الإسلام، ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغازي، والسّير، والأمان والعهد، ونحو ذلك.

وبها يتطلب الرزق المباح، ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات من بيع وشراء، وخيار، وربا، وصرف، وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض، وبها تجرى الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية.

وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام. وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية، وما يلحق بها من الأحكام.

ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات، والحدود والتعزيرات، فيعيش في أمن وأمان، وراحة بال واستقرار.

وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر، والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه: موطن تحقق العدالة وفصل الخصام، فتـقر الحقوق في أنصبائها، وتعاد الظلامات إلى أهلها "(٢).

لهذا كله وغيره قال القائل:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: [البخاري (٣٣١٦) ومسلم (١٠٣٧) وابن ماجه (٢٢٠)].

<sup>(</sup>٢) مقدمة الشيخ بكر أبو زيد في « التقريب لفقه ابن قيم الجوزية » (١/٦,٦).

إذا ما اعترز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتراز فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز

ولما كانت « الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل عليه أمور:

أحدها: أدلة القرآن.

من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾(١). فنفي أن يقع فيه الاختلاف ألبتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مخلتفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال.

وفي القرآن ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُم ْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ الآية (٢). وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضى الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل.

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالِّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ (٣).

والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح. فالشريعة لا اختلاف فيها.

والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزنى صاحب الشافعي: ذمّ الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة.

والثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحـنروا من الجهل به والخطأ فـيه، ومعلوم أن الناسـخ والمنسوخ إنما هو

<sup>(</sup>١) النساء (٨٢).

<sup>(</sup>٢) النساء (٩٥).

<sup>(</sup>٣) آل عمران (١٠٥).

فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ - من غير نص قاطع فيه - فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلامًا فيما لا يجنى ثمرة، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله.

والثالث: أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف مالا يطاق، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما، وفرضناهما مقصودين معًا للشارع: فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما، أولا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح.

فالأول يقتـضي « افعل » ، « لا تفعل » لمكلف واحــد من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق.

والثاني باطل، لأنه خلاف الفرض، وكذلك الثالث، إذ كان الفرض توجه الطلب بهما، فلم يبق إلا الأول، فيلزم منه ما تقدم.

والرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بشبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله الالله المثلة المناه المناه

أقول: لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، أحببت أن أكتب كتابًا في الفقه، مقتصرا

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي (١١٨/٤ ـ ١٢٢) باختصار.

فيه على القول الواحد الراجع بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق، والنظر العميق، الذين حرروا الوقائع، وبينوا النوازل، وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة، سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها، متجهين معها حيث كانت مضاربها، فأخرجوا بذلك للناس علما جما، وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها.

وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي عَلَيْكُ لقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقف من تبعهم بالحسنى، فدونوه على هذا النمط الكريم، والمنهج السليم(١).

وقد سمّيت كتابي هذا:

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

وقد رتّبتُه على هذا النحو:

كتاب الطهارة. كتاب الصلاة. كتاب الصيام. كتاب الزكاة. كتاب الحج. كتاب الوصايا. كتاب النكاح. كتاب البيوع. كتاب الأيمان. كتاب الأطعمة. كتاب الوصايا. كتاب الفرائض. كتاب الحدود. كتاب الجنايات. كتاب القضاء. كتاب الجهاد. كتاب العتق.

وسر هذا الترتيب: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه، ولما كانت الصلاة أصل العبادات وعمود الدين فقد بدأت بها، وإنّما قدمت عليها كتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحتها، والشرط مقدم على المشروط.

ولما كان الصيام لله تعالى وهو يجزى به \_ كما فى الحديث \_ فـقد ألحقـته بالصلاة، وقدمته على الزكاة تقديما للعبادات البدنية على العبادات الماليّة فقط وهي

<sup>(</sup>١) اقتبست هذه الجملة بمعناها من مقدمة ( التقريب ، المشار إليها سابقاً.

الزكاة، والبدنية المالية وهي الحج. ولما كان النكاح سبب وجود العابدين فقد جعلته أول كتاب بعد كتب العبادات، ثم أتبعته بالبيوع لأن الناس الموجودين من النكاح لا يزالون يبيعون ويشترون. وقد جرت العادة بكثرة الأيمان في البيوع ولذلك ألحقت كتاب البيوع بكتاب الأيمان لبيان ما يصح منها وما لا يصح. ثم أتبعت ذلك بكتاب الأطعمة والوصايا والفرائض، ثم الحدود والجنايات، ولما كان القضاء غالبا ـ هو الذي يفصل في الفرائض، و ـ دائما ـ في الحدود والجنايات، إذ لا يؤذن في إقامة الحدود لأحد إلا للحاكم أو نائبه، فقد أتبعت ذلك بكتاب القضاء ولما كان المسلمون مكلفين بعد إقامة دين الله في أنفسهم بالسعى لإقامة دين الله في أرض الله ودعوة الناس إلى عبادة الله، وجرت العادة في كل زمان ومكان

بوجود من يصد عن سبيل الله، ويمنع الدعاة من تبليغ دين الله، فقد تكلمت عن الجهاد وأحكامه، ولما كان من نتائج الجهاد وجود الرقيق - أحيانا - وهم أسرى الحرب من الكفار والمشركين، فقد جعلت كتاب العتق بعد الجهاد لبيان ترغيب الإسلام في العتق، والإنعام على أسرى الحرب الحرية.

والحكمة في جعل كتاب العتق آخر كـتاب في كتاب الوجيز هي الطمع في أن يجعل الله هذا العمل سبب عتقى من النار إنه سبحانه هو العزيز الغفار.

والله العظيم أسأل أن أكون وفقت فيه للصواب وأن يثيبني عليه، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأ.

وأن ينفع به المسلمين. والحمد لله رب العالمين.

كتبه

عبد العظيم بن بدوي الخلفي (لقبا) بمنزلي الكائن في قريتي الشين / مركز قطور/ غربية ساعة أذان الظهر يوم الخميس ٢١/٧/٢١هـ ١٩٩٣/١/١٤هـ

# الرموز المستذدمة في التخريج

خ . . . . صحيح البخاري (فتح الباري) . م . . . . صحيح الإمام مسلم . ت . . . سنن الترمذي. نس . . . . سنن النسائي . جه . . . . سنن ابن ماجه . د . . . . سنن أبي داود (عون المعبود). ما .... موطأ الإمام مالك. فع . . . . الشافعي (الأم) . أ . . . . أحمد (الفتح الرباني). هق. . . . البيهقي . قط . . . . الدار قطني . حب. . . . صحيح ابن حبان . خز.... صحيح ابن خزيمة. كم . . . . مستدرك الحاكم . مى . . . . سنن الدارمي . طب. . . . الطبراني في الكبير. ش. . . . مصنف ابن أبي شيبة . بز . . . . مسند البزار .

> طس . . . الطبراني في الأوسط طع . . الطبراني في الصغير

مختصر خ .... مختصر صحيح البخاري. مختصر م .... مختصر صحيح مسلم. ص.ت .... صحيح سنن الترمذي. ص.نس ... صحيح سنن النسائي. ص.جه .... صحيح سنن ابن ماجه. ص.د .... صحيح سنن أبي داود. ص. حصيح الجامع الصغير. ص.ج .... ورواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المنائر ... أحكام الجنائز. الخنائر. الحنائر ... أحكام الجنائز. صفة الصلاة ... آداب الزفاف صفة الصلاة ... مناه المنة في المتعليق على فقه السنة.

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |



| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث. واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس\*.

١ \_ باب المياه: ،

كلّ ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور:

لقول الله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (١).

ولقول النبيّ عَلِيْكُوني البحر: « هو الطهور ماؤه، الحل ميتته »<sup>(۲)</sup>.

ولقوله ﷺ في البئر: « إن الماء طهور لا ينجسه شيء »<sup>(٣)</sup>.

وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر مالم يخرج عن إطلاقه.

لقوله عَلِيْكُ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور (٤٠٠).

ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها:

لحديث أبي سعيــد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئــر بُضاعة؟وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال عَيْظَة: « الماء طهور لا ينجسه شيء»(٥٠).

٢ ـ باب النجاسات:

النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة

<sup>(★)</sup> المجموع شرح المهذب (٧٩).

<sup>(</sup>١) الفرقان ٤٨.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.جه ۳۰۹] ما (۲۱/۶۰) ، د (۱/۱۵۲/۸۳) ، ت (۱/۱۶۷/۱۹)، جه (/۱۳۳) (۲۸۳) ، نس (۱/۱۷۱). .

<sup>(</sup>٣،٥) صحيح: [الإرواء ١٤]، د (١/٢٠/٦٧، ١٢٦/١٢)، ت (١/٤٥/٦٦)، نس (١/٤٥/١). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٠٤/١): قال الطيبى: معنى قوله: « يلقى فيها » أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية، فتلقي تلك القاذورات بأفنية منازلهم، فيكسحها السيل فليقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الإلقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوزه مسلم، فأني يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم. أه قلت (المباركفوري): كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهو الظاهر المتعين. أه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١٢٥٣/ ٢١٥م)، م (٣/٦٤٦/٩٣٩)

ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول(١١).

والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (٢)، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة (٣).

ومما قام الدليل على نجاسته:

١, ٢ ـ بول الآدمي وغائطه:

أما الغائط فلحديث أبي هريرة أن رسول الله عَلِيُّ قال:

« إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور »(١٠).

والأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحــجر والشوك وغير ذلك<sup>(٥)</sup>. والمراد به في الحديث . . . النجاسة كما هو واضح.

وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله عَلَيْكُ « دعوه ولا تزرموه»\*. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه علمه »(١).

#### ٤،٣ \_ المذي والودى:

أما المذى: فهـو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهـوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة(٧).

وهو نجس، ولهذا أمر النبي عَلِيُّكُ بغسل الذكر منه.

عن عليّ قال: كنت رجلا مـذّاء، وكنت أستحيى أن أسـأل النبي عَلِيُّ لمكان

<sup>(</sup>۱) الروضة الندية (۱/۱۲). (۲) السيل الجرار (۳۱/۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.د ٨٣٤] الروضة الندية (١/١٥).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.د ۸۳٤] د (۲/٤٧/۳۸۱).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: [م (٢٨٤/ ٢٣٦/ ١) واللفظ له، خ (٢٠ / ٤٤٩/ ١٠)].

<sup>(★)</sup> لا تزرموه : لا تقطعوا بوله .

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم للنووي (٣/٢١٣).

ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: « يغسل ذكره ويتوضأ »(١).

وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول(٢).

وهو نجس.

عن ابن عباس قال: « المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة »(٣).

#### ٥ - روث مالا يؤكل لحمه:

عن عبــد الله قال: أراد النبي عَلَيْتُهُ أن يتبــرز، فقال: « إئتني بثلاثة أحــجار » فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس»(٤).

#### ٦ - دم الحيض:

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْكُ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحتّه ثم تقرصه \* بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه »(٥).

#### ٧ - لعاب الكلب:

عن أبي هريرة قسال: قال رسول الله عَلَيْكُ « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب »(٢).

٨ ـ الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله عليه الهذا وبغ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: [م (٣٠٣/ ٢٤٧/ ١)، واللفظ له، خ (١٣٢/ ٢٣٠/ ١) مختصراً ].

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (٢/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.د ١٩٠]، هق (١/١١٥).

 <sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.جه ۲۵۳]، خز (۷۰/۳۹/۷)، وهو عند غیره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ
 (۲۰۲/۲۵۲/۱۰)، نس (۱/۳۹/۱) ت (۱/۱۳/۱۷)، جه (۳۱٤/۲۱٤).

<sup>(\*)</sup> تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: [م (٢٩١/ ٢٤٠/١) واللفظ له خ (٣٠٧/ ٢١٠/١)].

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.ج ٣٩٣٣] م (٢٧٩ - ٩١ - ٢٣٤ ).

الإهاب فقد طهر (١) والإهاب جلد الميتة ويستثنى من ذلك:

ا \_ ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عـمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه عنهما قال: وأما الدمان الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله على الله

٢ ـ ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء»(٣).

٣ ـ عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على
 الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقا<sup>(١)</sup> قال:

وقال الزهرى في عظام الموتى ـ نحو الفيل وغيره ـ : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.

#### كيفية تطهير النجاسة:

اعلم أن الشارع الذي عرّفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرّفنا أيضا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرشّ أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. ج ۵۱۱] م (۳۲۳/ ۲۷۷/۱)، د (۵۱۰ ا ۱۸/۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٢١٠] أ (٩٦/ ٢٥٥/ ١)، هق (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣)صحيح: [ص. ج ٨٣٧] خ (٨٢/ ٥٠ / ٢٠)، جه (٥٠٥٣/ ٢٥١٠).

<sup>.(1/</sup>٣٤٢)(٤)

بقوله: « خلق الله الماء طهورا »(۱). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، والإ فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى مالم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية(۲).

إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة: ١ ـ تطهير جلد الميتة بالدباغ:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « أيما إهاب دُبغ فقد طهر »(٣).

#### ٢ ـ تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب »(٤).

#### ٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْكُ فقال: « تحته ثم تقرصه فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: « تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه »(٥).

وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه » قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أثره؟ قال: « يكفيك الماء ولا يضرك أثره» (٦).

<sup>(</sup>۲،۱) السيل الجرار (۱/٤٨،٤٢) بتصرف. واعلم أن قـوله « خلق الله الماء طهورا » قال الحافظ في التلخيص (۲،۱) الم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » أ هـ

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٩٧] أ (٤٩/ ٢٣٠/١٠)، ت (٢/١١٩٣/٣٦)، جه(٣٦٦٩ ٣٦٠/٣١)، نس (٢/١١٩٣/٧)

<sup>(</sup>٤) سبق ص ١٩

<sup>(</sup>٥) سبق ص ١٩

<sup>(</sup>٦)صحيح: [ص.د ٣٥١] د (٣٦١/٢٦/١)، هق (٢/٤٠٨).

#### ٤ ـ تطهير ذيل ثوب المرأة:

عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أمَّ سلمة زوجَ النبي عَلَيْهُ فقالت: إنّي امـرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فـقالت أم سلمة: قال النبي عَلِيهُ: « يطهره ما بعده »(١).

٥ \_ تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع:

« يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام »(٢).

٦ \_ تطهير الثوب من المذي:

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدّة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فقال: « إنما يجزيك من ذلك الوضوء » فقلت: يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: « يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه »(٣).

٧ ـ تطهير أسفل النعل:

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « إذا جاء أحدكم المستخد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأي خبتًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما »(٤).

المراكبة

: 4 .

#### ٨ ـ تطهير الأرض:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي عليه دعوه، وهريقوا على بوله سَجُلاً \* من ماء ـ أو ذنوبا من ماء ـ فإنما بعثتم مُيسَرِّين ولم تبعثوا مُعَسرِّين »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ٤٣٠]، ما (٤٤/٢٧)، د (٣٧٩/٢٤٤)، ت (١/٩٥/١٤٣)، جه (١٣٥/٥٣١)

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.نس ۲۹۳]، د (۲/۳۲/۳۷۲)، نس (۱/۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. جه ٤٠٩]، د (٧٠/ ٣٥٨/١٠)، ت (١١٥/ ٧٦/ ١)، جه (٢٠٥/ ١٦٩/ ١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.د ٢٠٥٥]، د (٦٣٦/٣٥٣).

<sup>(★)</sup> سجلاً أو ذَنوباً : الدَّلو العظيمة .

<sup>(</sup>٥) مـتفق عليـه: [الإرواء ١٧١]، خ (٢٢٠/٣٢٣/١)، نس (٤٨ و ١٤/١)، ورواه مطولاً : د (٣٧٦/٣٧٦) ، ت (١٤٧/١٤٧).

وإنما أمر النبي عَلِيْكُ بذلك استعجالا لطهارة الأرض، فلو تركت حـتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله عَلَيْكُ فلم يكونوا يرشون شيئا »(۱).

#### سنن الفطرة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «خمس من الفطرة: الاستحداد (٢)والحتان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار»(٣).

وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه « عشر » من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار، وغسل البراجم (٤٠)، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء \_ يعني الاستنجاء \_ قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة » (٥٠).

#### الختان:

والختان واجب في حق الرجال والنساء، لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي عَلِيْتُهُ لرجل أسلم: « أَلْقِ عنك شعرَ الكفر واختتن »(١).

وهومن ملة إبراهيم: عـن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قـال: « اخــتن إبراهيم خَلِيْكُ قـال: « اخــتن إبراهيم خَلِيْكَ: خليل الرحمن بعد مـا أتت عليه ثمانون سنة »(٧) وقد قال الله لنبيــه محمد عَلِيْكَ:

<sup>(</sup>١) صحيح: [ص.د ٣٦٨]، خ تعليقا (١٧٤/ ٢٧٨/١)، د (٣٧٨/ ٢/٤٢).

<sup>(</sup>٢) الاستحداد: هو حلق العانة، سمى استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى، ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك أ هـ.

<sup>(</sup>۳) مستشفق علیسه: خ (۸۸۸ه/ ۳۳۶/ ۱۰)، م (۲۲۱/۲۱۷)، د (۲۱۸/۲۵۲/۲۱۲)، ت (/ ۱۸٤/ ٤ ۲۹۰۵)، نس (۱/۱۶)، جه (۲/۱۷/۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) البراجم: جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها . أ هـ.

<sup>(</sup>ه) حسن: [مـختـصـر م ۱۸۲]، م (۲۱۱/۲۲۳/۱)، د (۷۹/۷۱/۱)، ت (۲۹۰۲/۱۸٤/۱)، نس (۸۸ ۲۲۱)، جه (۲۹۲/۱۰۱/۱).

<sup>(</sup>٦) حسن: [ص.ج ١٢٥١]، د (٣٥٢/ ٢٠/٢)، هق (١/١٧٢).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: خ (٩٨ /٦٢ ٨٨ / ١١)، م (٧٠ / ١٨٣٩ / ٤).

﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾(١).

ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:

لحديث جابر: أن رسول عليه عن عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢).

وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (١٠).

#### إعفاء اللحية:

إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تنغييس لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل ﴿ وَلَآمُرنَهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ﴾ (٥).

وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد « لعن رسول الله عَلِيُّ المتشبهين من الرجال بالنساء »(٦).

وقد أمر النبي عَلِيْكُ بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :

« جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس »(٧).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلِيْكُ قال:

« خالفوا المشركين، وفروا اللحي، وأحفوا الشوارب »(^).

<sup>(</sup>١) النحل (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) طغ (١٩٨/ ٢٢/ ٢). [تمام المنه ٦٨].

<sup>(</sup>٣) طس (٦٢٥/ ٣٣٤/١). [تمام المنة ٦٨].

<sup>(</sup>٤) تمام المنة (٦٨).

<sup>(</sup>٥) النساء (١١٩).

<sup>(</sup>٦) صحیح: [ص.ج ١٠٠٠]، خ (٥٨٨٥/ ٣٣٢/ ١٠)، ت (٢٩٣٠/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح: [مختصر م ١٨١]، م (٢٦٠/٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: خ (٩٨٥/ ٣٤٩ / ١٠)، م (٩٥١ – ٥٤ – ٢٢٢ / ١).

كتاب الطهارة

#### السواك:

السواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه:

#### ١ \_ عند الوضوء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قــال رسول الله عَلَيْكَ : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء »(١).

#### ٢ \_ عند الصلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال:

« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »(٢).

#### ٣ \_ عند قراءة القرآن:

عن على رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك وقال: « إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك »(٣).

#### ٤ \_ عند دخول البيت:

عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأى شيء كان يبدأ النبي عَلِيْهِ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك(٤).

#### ٥ \_ عند القيام من الليل:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَيْنَا إذا قام ليتهجد يشوص\* فأه بالسواك(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ج ٥٣١٦]، أ (١٧١/ ٢٩٤/١).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: م (۲۵۲/ ۲۲۰/ ۱)، خ (۸۸۷/ ۳۷۶/ ۲)، ت (۱/۱۸/۱۱)، نس (۱/۱۲)، إلا أن لفظ البخاري « مع كل صلاة ».

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: [الصحيحة ١٢١٣]، هق (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. جه ۲۳۰]، م (۲۰۲/ ۲۲۰/۱)، د (۸۰/ ۸۸/۱)، جه (۲۹۰/ ۲۰۱/۱)، نس (۱/۱۳).

<sup>(★)</sup> يشوص: يستاك .

<sup>(</sup>٥) مــتفق عليــه: م (٢٥٥/ ٢٢٠/١)، وهذا لفظه، خ (٢٤٥/ ٢٥٦/ ١)، د (٥٤/ ١٨٣/١)، نس (٨/١)، ولفظ الثلاثة « إذا قام من الليل »

#### كراهة نتف الشيب:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ :

«لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»(١).

### تغيير الشيب بالحناء والكتم \* ونحوهما وتحريم السواد:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

" إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم (Y).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْكَةُ:

« إن اليهود والنصاري V يصبغون فخالفوهم  $V^{(n)}$ .

وعن جابر رضي الله عنه قــال: أُتي بأبي قحافــة يوم فتح مكة ورأسه ولحيــته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله عَيْنِكُ «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد »(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْكَ :

« يكون قوم يخفبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة »(٥).

# آداب الخلاء

١ - يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك
 من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه قال:

«ستر ما بين الجنِّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاءأن يقول بسم الله»(٦).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۳۲ ۷۶]، د (۱۸ ۲۲۵۲/۲۱۸)، نس (۱۳۱/۸).

<sup>(★)</sup>الكتم: نبْت يخلط بالوسمة يُختضب به ، والوسمة شجرة يختضب بورقها.

<sup>(</sup>۲) صحیح: أص.ج ۱۹۶۱]، د (۱۱/۲۰۹/۲۱۸۷)، ت (۱۸۰۱/۱۶۰/۳)، جه (۲۲۲۳/۲۹۱۱۲)، واللفظ له، نس (۱۳۹/۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٥٨٩٩/ ٣٥٤/ ١٠)، م (٢١/ ١٦٦٣/ ٣)، د (٤١٨٥/ ١١)، نس (١١٧/ ٨).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [صّ.ج ٤١٧٠]، م (٢١٠٢ ـ ٦٩ ـ ٣١٢١/٣)، د (٢١٨٦/ ٢٥٨/ ١١)، نس (٨/١٣٨)، جه (٤/١١٩٧/٣٦٢٤)

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص. ج ۸۱۵۳]، د (۲۱۲/۲۱۲)، نس (۸/۱۳۸).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.ج ٣٦١١]، ت (٣٠٩/٦٠٣)، وهذا لفظه، جـه (٢٩٧/٩٠/١) وعنده « إذا دُخَلَ الكنيف» بدلا من « إذا دخل الخلاء ».

ولحديث أنس رضى الله عنه قال:

« كان رسول الله عَيْلِيَّةً إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»(١).

٢- ويستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
 « كان النبى عَلَيْتَهُ إذا خرج من الخلاء قال غفرانك »(٢).

٣- ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك
 لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل
 عليه في الجملة (٣).

٤- وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يُرى:

عن جابر رضي الله عنه قــال: « خرجنا مع رسول الله عَلِيَّةِ في سفــر، وكان رسول الله عَلِيَّةِ في سفــر، وكان رسول الله عَلِيَّةِ لا يأتي البراز \*حتى يتغيب فلا يُرى »(٤).

٥- ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:

عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض »(٥).

٦- ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال:

"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»(٦).

<sup>(</sup>۱) <u>مـتفق عليـه</u> : خ (۱/۲۶۲/۱۶۲)، م (۳۷۵/۲۸۳/۱)، د (۱/۲۱/۱)، جـه (۲۹۸/۱۰۹/۱)، ت (۲/۷/۱)، نس (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) صحیح: [ص. ج ۲۷۱٤]، د (۳۰ / ۲۰/۱)، ت (۷/ ۷/۱)، جه (۳۰۰ / ۱۱/۱).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (١/٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. جه ٢٦٨]، جه (٣٣٥/ ١٢١/١١)، د (١/١٩/١)، بنحوه.

<sup>(\*)</sup> البراز: الفضاء.

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.ج ۲۵۲۶]، د (۱/۳۱/۱۶)، ت (۱/۱۱/۱۱)، من حدیث أنس.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [مختصر م ١٠٩]، [ص.د ٧].

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى(١).

٧- ويحرم التخلى في طريق الناس وفي ظلّهم:

عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُ قال: « اتقوا اللاعنيْن، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟

قال: الذي يتخلي في طريق الناس أوفى ظلهم  $^{(\Upsilon)}$ .

٨- ويكره أن يبول في مستحمه:

عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي عَلَيْكُ كما صحبه أبو هريرة قال:

« نهى رسول الله عَلِيْكُ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله »(٣).

٩- ويحرم البول في الماء الراكد:

عن جابر عن النبي عَنِي ﴿ أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ﴾ (١).

١٠- ويجوز البول قائما والقعود أفضل:

عن حذيفة رضي الله عنه « أن النبي عَلَيْكُ انتهى إلى سباطة قـوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه »(٥).

وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله ﷺ حتى قالت عائشة رضي الله عنها:

«من حدثكم أن رسول الله عَلَيْكُ بال قائما فلاتصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا(٢). وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة، لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (٣٩٤/ ٣٩٤/ ١)، م (٢٦٤/ ٢٢٤/ ١)، ت (٨/٨/ ١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ١١٠]، د (١/٧/٢٥)، م (٢٦٩/٢٢٦/١)، ولفظه ﴿ اللعانين قالوا: وما اللعانان ٤.

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.نس ۲۳۲]، نس (۱/۱۳۰)، د (۲۸/ ۱/۵۰).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ٦٨١٤]، م (٢٨١/ ٢٣٥/١)، نس (٣٤/١).

<sup>(</sup>ه) متفق علیه : م (۲۲۸/۲۷۳/۱)، ت (۱/۱۱/۱۲)، خ (۲۲۹/۳۲۹/۱)، نس (۱/۱۹)، د (۲۳/۱۶٪۱) ، جه (۲۰۵/۱۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.نس ٢٩]، نس (٢٦/١)، ت (١٢/ ١/١) ولفظه ( إلا قاعدًا ).

حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم .

١١- ويجب الاستنزاه من البول:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلِيَّ مرّ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بين الناس بالنميمة »(١).

١٢- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم :

« إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه »(٢).

١٣- ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة \*من ماء وعنزة \*\*، فيستنجى بالماء »(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكَ : قال « إذا ذهب أحدكم إلي الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَسْتَطب بها فإنها تَجْزيء عنه »(٤).

١٤- ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قسيل له: « قد علمكم نبيكم عَلَيْكُ كُلُّ شَيء حتى الخراءة!

فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۱/ ۱/۳۱۷)، م (۲۹۲/ ۲۹۲)، ت (۷/ ۱/٤۷) د (۲۰/ ۱/٤٠)، نس (۱/۲۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.جه ۲۰۰]، جـه (۱/۱۲/۳۱۰)، ،هذا لفظه، ورواه : خ (۱۸۱۶/۱۰۶)، م (/۲۲۰/۱ ۲۲۷)، د (۳۱/۳۱/۱)، ت (۱/۲/۱۱)، نس (۱/۲۸ مطولا ومختصرا.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (١/٢٥٢/١٥٢)، م (٢٧٧/٢٧١)، نس (١/٤٢) وليس عنده ذكر ﴿ العنزه ٩.

<sup>(★)</sup>إداوة: إناء صغير من جلد

<sup>(★★)</sup>وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.

<sup>(</sup>٤)صحیح: [ص.نس ٤٣]، نس (١/٤٢)، د (١/١١/١٠).

أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع أو بعظم (1).

١٥- ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:

عن جابر رضي الله عنه قال: « نهى النبي عَلِيُّ أن يتمسح بعظم أو ببعر »(٢).

# باب الآنية

ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.

عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال:

« لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الآخرة»(٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: « الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر\*\* في بطنه نار جهنم » رواه البخاري ومسلم<sup>(٤)</sup>. ولمسلم: « إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب...».

قال مسلم: « وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر . أ هـ.

قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر . أهـ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۲۵۰]، م (۲۲۲/۲۲۲/۱)، ت (۱/۱۳/۱)، د (۷/۲۲/۱)، جه (۳۱٦/ ۱/۱۰)، نس (۲۸/۱).

<sup>(★)</sup> برجيع : الرجيع : الروث والعذرة .

<sup>(\*\*)</sup> يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. ج ۲۸۲۷]، م (۲۲۲/۲۲۴/۱)، د (۳۸/ ۲۰/۱).

<sup>(</sup>۳) مشفق عليه : خ(۹۳/۵۹۳۳)، م(۹۷ - ۲/۱۹۳۷)، ت (۱۹۹/۱۹۹۹)، د (۵۰۷۹/۱۸۹/۰۱)، د (۱۱۹۹/۱۸۹۰)، د (۱۱۹۹/۱۸۹۰)، د (۲/۱۸۹/۰۱۰)، د (۱۱۹۹/۱۸۹۰)، بدون النهی عن الحریر والدیباج، نس (۱۹۹/۸).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (٣٤١٥/٩٦/١١)، م (٢٠١٥/٣٤/٣)، جه (٣٤١٣/ ١١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) الإرواء (٦٩/١).

# الطهارة للصلاة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: « لا تقبل صلاة بغير طهور »(١).

والطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد.

أولا: الطهارة بالماء: الوضوء والغسل.

# الوضوء

صفته:

عن حُمران مولى عشمان أن عشمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله عَيْنَة توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال رسول الله عَيْنَة « من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ». قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة (٢).

#### شروط صحته:

النية: لقوله عَلَيْكَة: « إنما الأعمال بالنيات »(٣).

ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۱۰۶]، م (۲۲۴/ ۲۲۶)، ت (۱/۳/۱).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : م (۲۲۲/ ۲۰۶/۱)، وهذا لفظه خ (۱۲۱/۲۲۲/۱)، د (۲۰۱/۱۸۰/۱)، نس (۱۳۶/۱).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : البخاری (۱/۹/۱)، مسلم (۳/۱۰۱۵/۱۹۰۷)، د (۲۱۸۲/۲۸۶۲)، ت (/۳/۱۰۰ ۱۲۹۸) ، جه (۲۲۲۷/۱٤۱۳/۲۷)، نس (۹۵/۱).

٢ - التسمية: لقوله عَلَيْهُ: « لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »(١).

٣ ـ الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي عَلَيْكُ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عَلِيْكُ أن يعيد الوضوء والصلاة »(٢).

#### فرائضه:

١\_ ٢ \_غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.

 $^{(7)}$  عسل اليدين إلى المرفقين  $^{(7)}$ .

٤\_ ٥ \_مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.

٦ \_غسل الرجلين إلى الكعبين.

لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . . . ﴾ (٤).

أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فستجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي عَلَيْكُ على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه عَلَيْكُ وبيّن صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق(٥).

<sup>(</sup>۱) حسن : [ص. جه ۳۲۰]، د (۱۰۱/۱۷٤/۱)، جه (۳۹۹/ ۲۹۹/).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.د ١٦١]،د (١/٢٩٦/١٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (١/٢٥): ولا يجزى في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضى غسلهما، إن ترك من هذا شيء وإن قل لم يجز أهد.

<sup>(</sup>٤) المائدة (٦).

<sup>(</sup>٥) السيل الجراد (١/٨١).

وقد ورد الأمر بهما في قوله عَلَيْهُ :

« إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر »(١).

وقوله ﷺ : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »(٢).

وقوله عَلِيَّةً : ﴿ إِذَا تُوضَأَتُ فَمَضَمَضَ ﴾(٣).

وأما وجوب استيعاب الـرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مـجمل، في ربيانه إلى الـسنة، وقد ثبت في الصـحيـحين وغيرهمـا أن النبي عَلِيَّةُ استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.

فإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي على العمامة؟ فالجواب: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة(٤).

فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.

وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله عَلَيْكُم « الأذنان من الرأس»(٥).

٨ ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين:

<sup>(</sup>۱)صحیح: [ص.ج ٤٤٣]، د (۱۲۳٤/۱٤٠)، نس (١٦٦).

<sup>(</sup>٣,٢)صحيح: [ص.د ١٢٩، ١٣١]، د (١٤٢،١٤٤،١٢٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/٢٤) بتصرف .

<sup>(</sup>٥)صحيح: [ص.جه ٣٥٧]، جه (١/١٥٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٦)صحيح: [الإرواء ٩٢]، د (١٤٥/ ٢٤٣/١١)، هق (١/٥٤).

لقوله عَيِّكَ : «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »(١).

## سننه:

١ \_ السواك: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ:

« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء  $^{(1)}$ .

٢ ــ غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي عَلِيلِةً أنه غسل كفية ثلاثا<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة، لما في حـديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله عليه أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا<sup>(٤)</sup>.

٤ \_ المبالغة فيهما لغير الصائم: لقوله عَلَيْكُ « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »(٥).

٥- تقديم اليمني على اليسرى: لحديث عائشة رضي الله عنها:

« كان رسول الله عَلِيْكَ يحب التيامن في تنعله\*وترجله\*\* وطهوره وفي شأنه كله»(٦).

ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي عَلِيَكُ أنه غسل اليـمنى ثم اليسرى.

٦ ـ الدلك: لحديث عبد الله بن زيد: أن النبي ﷺ أتى بثلثى مُـد فتـوضأ فجعل يدلك ذراعيه (٧).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۳۳. (۲) سبق ص ۲۵. (۳) سبق ص ۳۱.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [مختصر م ۱۲۵]، م (۲۳۰/ ۱۲/۱).

<sup>(\*)</sup> تنعُله : لبس نعله .

<sup>(\*\*)</sup> ترجُّله: ترجيل شعره أي تسريحه . .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه : خ (١٦٨/ ٢٦٩/ ١)، م (١٢٢/ ٢٢٦)، (١١/١٩٩/٤١٢٢) نس (١١/٧٨).

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح : [ص. خز ١١٨/٦٢/١].

٧ ـ تثلیث الغسل: لحدیث عثمان أن النبي عَلَیْتُ توضأ ثلاثا ثلاثا. وقد صح أنه عَلِیْتُه توضأ مرة مرة ومرتین مرتین (۱).

ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانًا: « لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله عَيْلِيَّةً توضأ هكذا »(٢).

۸ - الترتیب: لأنه الغالب في وضوء رسول الله عَلَيْتُ كما حكاه من حكى وضوءه عَلَيْتُهُ ، لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرب « أنه أتى رسول الله عَلَيْتُهُ بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعیه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنیه. . . الحدیث (۳).

9 ـ الدعاء بعده: لقوله عَيِّكَ « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء »(٤) زاد الترمذي(٥):

« اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين ».

وعن أبي سعيد أن النبي عَلَيْكُقال: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق \*، ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة »(١).

١٠ ـ صلاة ركعتين بعده: لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله

<sup>(</sup>۱) حسن صحیح : [ص. د ۱۲۵]، خ (۱/۲۵۸/۱۵۸) من حدیث عبد الله بن زید ورواه: د (/ ۱/۲۳۰ ۱۳۲)، ت (۱/۳۱/۲۳) من حدیث أبی هریرة.

<sup>(</sup>۲) حسن صحیح : [ص.د ۱۰۱]، د (۱۱۸۸/۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح:[ص.د ١١٢]، د (١٢١١/١٢١).

<sup>(</sup>٤) صحيح :[مختصر م ١٤٣]، م (٢٣٤/ ١/٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح:[ص.ت ٤٨]، ت (٥٥/٣٨/١).

<sup>(\*)</sup> رق: الصحيفة البيضاء.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [الترغيب ٢٢٠]، كم (١/٥٦٤). ولم يصح في الدعاء أثناء الوضوء شيء . أ هـ.

عَيْنَ : رأيت النبي عَيْنَ توضأ نحو وضوئي هذا، وقال النبي عَيْنَ : • من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه »(۱).

وعن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال أخبرني بأرجي عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفّ نعليك \*بين يديّ في الجنة؟ قال: ما عملت عملاً أرجى عندي: أني لم أطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى » (٢).

#### نواقضه:

١ ـ ما خرج من السبيلين « القبل والدبر » من بول أو غائط أو ريح:

لقول الله تسعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَـدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَـائِطِ ﴾(٣) وهوكناية عن قـضاء الحاجة.

ولقول النبي عَلَيْكَ : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط(٤).

كما ينقضه خروج المذي والودى:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۳۱ .

<sup>(★)</sup> دفّ نعليْك : الدفّ : الدبيب ، وهو السّير الليّن .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ (۱۱٤٩/ ٣٤/٣)، م (۲٤٥٨/ ١٩١٠/ ٤).

<sup>(</sup>٣) المائدة (٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١٣٥/ ٢٣٤/١)، هق (١/١١٧)، أ (٣٥٣/ ٧٥/ ٢)، وأصل الحديث عند غيرهم بدون الزيادة: م (٢/٥٠/ ١)، د (٢٠/ ١/١٧)، ت (٢٧/ ١/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) سبق ص ١٩..

كتاب الطهارة

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « العين وِكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ »(٢).

والوكاء بكسر الواو ـ الخيط الذي يربط به الخريطة.

والسُّه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر.

والمعني: السقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظًا أحسّ بما يخرَج منه (٣).

٣ - زوال العقل بسكر أو مرض، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم.

٤ - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة: لقوله عَلَيْكُ « من مس ذكره فليتوضأ »(١).

وقوله على « هل هو إلا بضعة منك » (٥)، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى(١).

<sup>(</sup>١) حسن : [ص.نس ١٢٣]، ت (٦٩/ ١٦٥)، نس (١٨٤).

<sup>(</sup>۲) حسن : [ص. جه ۳۸٦]، جه (۲۷۷/ ۱۲۱/ ۱)، د (۲۰۰/ ۳٤۷/ ۱) نحوه.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢٤٢/ ١).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.جه ۳۸۸]، د (۱/۱۲۰۷/۱۷۹)، جه (۱/۱۲۱/۱۱)، نس (۱/۱۰۰)، ت ((۱/۱۰ / ۱/۱۸) (۱/۵۰) ۲ ((۱/۵۰) ۲۸)، بزیادة « فلا یصل . . . ».

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.جه ۳۹۲]، د (۱/۱۱/۱۸۰)، جه (۱/۱۲۳/۲۱/۱)، نس (۱/۱۰۱)، ت (۱/۱۰۵) (٦) تمام المنة (۱۰۳).

٥ \_ أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول
 الله عظية:

«توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم »(١).

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبى عَلَيْكُم: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل »(٢).

## ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):

١ ـ الصلاة: لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .... الآية ﴾ (٣).

ولقول النبي عَيْكُ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور »(؛).

٢ ـ الطواف بالبيت: لقوله عَلَيْكُ « الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أحل فيه الكلام »(٥).

#### ما يستحب له الوضوء:

١ ـ ذكر الله عـز وجل: لحديث المهاجر بن قنفد « أنه سَلَّم على النبي عَيْنِهُ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فـرد عليه وقـال: « إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.جه ٤٠١]، د (۱۸۲/ ۱۸۲)، ت (۱/۵۶/۸۱)، جه (۱/۱۲۲/۶۹٤)، مختصرا.

<sup>(</sup>۲) صعیع: [مختصر م ۱٤٦]، م (۳۲۰/ ۱/۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) المائدة (٦).

<sup>(</sup>٤) سبق ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ج ٣٩٥٤]، ت (٢/٢١٧/٩٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح : [ص.جه ٢٨٠]، د (١٧/ ٣٤/ ١)، جه (٣٥٠/ ١٢١/ ١)، نس (٣٧/ ١) وليس عنده المرفوع.

٢ ـ النوم: لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي عَلَيْهُ: « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به »(١).

٣ \_ الجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الجماع:

عن عائشة رضي الله عنها قــالت: «كان النبي عَلَيْكُ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة»(٢).

وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه « أن النبي عَلَيْكُ رَحْص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة »(٣).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ<sup>(٤)</sup>:

٤ \_ قبل الغسل سواء كان واجبًا أم مستحبًا:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله عَلَيْكُ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة (٥٠).

٥ \_ أكل ما مسته النار: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « توضأوا مما مست النار »(١). وهو محمول على الاستحباب، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۱۱۳۱/ ۱۰۹/۱۱)، م (۲۷۱/ ۲۷۱۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [مختصر م ١٦٢]، م (٣٠٥ ـ ٢٢ ـ ٢٤٨/١)، نس (١٣٨/١)، د (٢٢١/ ٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: د (٢٢٢/ ١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.ج ۲۱۳]، م (۳۰۸/۲٤۹/۱)، د (۲۱۷/۲۷۱/۱)، ت (۱/۱۹۱/۹۱)،نس (۱/۱۲) جه (۱/۱۹۳/۵۸۷).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [مختصر م ١٥٥]، م (٣١٦/٣١٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [مختصر م ١٤٧]، م (٣٥٢/ ٢٧٢/ ١)، نس (١/١٠٥).

رأيت النبي عَلِيْتُ يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ (١).

آ - لكل صلاة: لحديث بريدة رضي الله عنه قال: « كان النبي عَلَيْكَةً يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدًا فعلته يا عمر »(٢).

من القيء: لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله على الله عن أبي الدرداء: أن رسول الله على الله عنه الله على ا

٩ - من حمل الميت: لقوله ﷺ (من غسّل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٥٠)

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر ۱۱۶۸]، م (۳۵۵ – ۹۳ – ۱/۲۷۶) وهذا الفظه، خ (۲۰۸/۳۱۱/۱) ویحتز أی یقطع بالسکین..

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ١٤٢]، م (٢٧٧/ ٢٣٢/١)، د (١٧١/ ٢٩٢/١)، ت (١٢/ ١/٤٢)، نس (٢٨/١).

<sup>(★)</sup> خشخشتك : الخشخشة : حركة لها صوت .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٧٨٩٤]، ت (٣٧٧٢/ ٢٨٢/٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإسناد: [تمام المنة ص ١١١]، ت (١/٥٨/٨٧)، د (٢٣٦٤/٨/٧)، وليس فيه " فتوضأ ".

<sup>(</sup>٥) صحصيح : [الجنائز ٥٣]، أ (٢/١٤٥/٤٨٦)، حب (١٩١/٧٥١)، هتى (١٩١/١)، ت (/١٣١/٢) (٩٩٨)، بمعناه « وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي عَلَيْهُ قال: « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » رواه : كم (١٣٨٦)، هتى (١٣٨٨). أه بتصرف من أحكام الجنائز للألباني (ص٥٥).

## المسح على الخفين

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم (١٦٤/٣):

أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفروالحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزّمن الذي لا يمشى، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم.

قال الحسن البصرى ـ رحمه الله ـ: حدثني سبعـون من أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةً أن رسول الله عَيِّلِيَّةً كان يمسح على الخفين . أ هـ

وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله عليه بال ثم توضأ ومسح على خفية. قال الأعمش: قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة(١).

قال النووي: (٢) معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين). فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به، وهومبيّن أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنه مخصصة للآية. والله أعلم.

### شروطه:

يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عَلَيْكُم ذات ليلة في

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر م ۱۳۲]، م (۲۷۲/۲۷۷)، ت (۹۳/۹۳/۱).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (۱٦٤/٣).

مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: « دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين »(١) فمسح عليهما.

### مدة المسح:

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله عَلَيْكَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم(٢).

### محل المسح وصفته:

المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول على بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله على الله على على ظاهر خفيه (٣). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.

#### المسح على الجوربين والنعلين:

وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي عَلِيَّةً توضأ ومسح على الجوربين والنعلين(١).

وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك ، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله عيالة عليها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه :م (۲۷۱ ـ ۷۹ ـ ۲۳۰/ ۱)، خ (۲۰۱/۳۰۹) مختصرا. د (۱۰۱/۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ١٣٩]، م (٢٧٦/ ٢٣٢/ ١)، نس (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [الإرواء ١٠٣]، د (١٦٢/٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ١٠١]، د (١٥٩/ ١٦٩/١)، ت (٩٩/ ٦٧/١)، جه (٥٩٥/ ١/١٨٥).

### ما يبطل المسح:

يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة:

١ ـ انقضاء المدة: إن المسح موقت كـما علمت، فلا يجـوز الزيادة على المدة المقررة.

٢ - الجنابة : لحديث صفوان: كأن رسول الله عَلَيْتُ يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم »(١).

٣ ـ نزع الممسوح عليه من الرجلين: لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين.

فائدة : انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئاً حين نَزْع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلى به ما شاء حتى يحدث.

فائدة: من لبس جوربين على طهارة، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه، ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه، لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين (٢).

<sup>(</sup>١) حسن : [الإرواء ١٠٤]، ت (٩٦/ ٦٥/ ١)، نس (٨٤/ ١).

<sup>(</sup>٢) هكذا أخبرني العلامة الألباني .. حفظه الله ...

#### الغسل

#### موجباته:

١ ـ خروج المنى في اليقظة أو فى النوم، لقوله عَلِيْكَة : «إنما الماء من الماء »(١)
 وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: « يا رسول الله ، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء »(١).

وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، لقوله عَلَيْكَةً: « إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل »<sup>(٣)</sup>. قال الشوكاني: <sup>(٤)</sup> الحذف هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل ».

ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل عن عائشة قالت: « سئل رسول الله عَيَّاتَة عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: لا غسل عليه »(٥).

٢ \_ الجماع وإن لم ينزل: عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل "(٦).

٣ \_ إسلام الكافر: عن قيس بن عاصم « أنه أسلم فأمره النبي عَيَالَتُهُ أن يغتسل عام وسدر »(٧).

٤ ـ انقطاع الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي عَيْلِيُّهُ قال لفاطمة بنت

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر م ۱۵۱]، م (۳۶۳/۲۲۹/۱)، د (۲۱۲/۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ (۱۲۰/۱۳۰۱)، م (۱۲۳/۱۵۱/۱)، ت (۱۲۲/۱۸۰۱).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن صحيح : [الإرواء ١٦٢/١]، أ (١٨٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٢٧٥/ ١).

<sup>(</sup>٥)صحيح: [ص.د ٢١٦]، ت (١١٣/ ٧٤/١)، د (٢٣٣/ ٣٩٩/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح : [مختصر م ١٥٢]، م (٣٤٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) صحيح : [الإرواء ١٢٨]، نس (١/١٠٩)، ت (٢٠٢/٨٥/٢)، د (١٥٣/١٩/٢).

أبي حبيش « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى »(١). والنفاس كالحيض بالإجماع.

٥ \_ يوم الجمعة: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله عليه قال: «غُسل الجمعة واجب على كل مُحتلم »(٢).

#### أركانه:

١ \_ النية : لحديث : « إنما الأعمال بالنيات »(٣).

٢ \_ تعميم البدن بالماء:

#### صفته المستحبة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة يبدأ في غسل يديه، ثم يفرغ بيمبنه على شماله في غسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء في دخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ\* حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه »(١)

فائدة: لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۲۰/ ۱/٤٢٠)، م (۳۳۳/ ۲۲۲/۱)، د (۲۲۱/۲۲۹)، ت (۱/۵۲/۱۲۵). نس (۱۸۱/۱)، وألفاظهم غير البخاري « فأغسلي عنك الدم ».

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۸۷۹ / ۲/۳۵۷) ، م (۶۵۸ / ۸۰۰ / ۲) ، د(۳۳۷ / ۵،۵ / ۲) ، ن(۹۳ / ۳) جه (۹۳ / ۲۰۱ / ۳۶۱ / ۱) .

<sup>(\*)</sup> استبرأ : أي استقصى وخُلصَ من عهد الغسل وبرىء .

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) صحيح : [الإرواء ١٣٦]، م (٣٣٠/ ٢٥٩/١)، د (٢٤١/٢٢١/١)، نس (١٣١/١)، ت (١/١٧١/١) جه (٢٠٠٢/١٩٨/١).

وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي عَلَيْكُ عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرى بها. فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم.

وسألته عن غسل الجنابة. فيقال تأخذ مياء فتطهر فيتحسن البطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء(١).

فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من المجابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير مالم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة (٢).

والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عُفى عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة (٣).

فائدة: يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه من إناء واحد ونحن جنبان »(٤).

#### الأغسال المستحبة:

١- الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع « أن النبي عَيَّا طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله! ألا تجعله واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۱۷۲]، م (۳۳۲ - ۲۱ - /۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>٣،٢) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (١٦١/١٦٧/١) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : م (٦٦٦/ ٢٥٦/ ١)، خ (٢٦٣/ ٢٧٤/ ١)، نس (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) حسن : [ص. جه ٤٨٠]، د (٢١٦/ ٣٧٠)، جه (٥٩٠/ ١/١٩٤).

٢- اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعًا غسلاً، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلاً، وللفجر غسلاً، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أمّ حبيبة استحيضت في عهد رسول الله على فأمرها بالغسل لكل صلاة . . . الحديث (١)، وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله على فأمرت أن تعجّل العصر وتؤخّر الظهر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً (١).

"- الاغتسال بعد الأغماء: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثَقُلَ رسولُ الله عَنْ قَالَ: الله عَنْ قَالَ: الله عَنْ قَالَ: أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب\*، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء \*\* فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماءً في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت أم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث (٣).

٤- الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي عَلَيْكُ فقال: (اذهب فواره)، فلما واريته رجعت إليه فقال لى: اغتسل)(٤).

0- الاغتسال للعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الـشافعي عن زاذان قال: سأل رجل «عليًا» رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.د ٢٦٩]، د (٢٨٩/٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص. د ٢٧٣]، د (٢٩١/ ١٨٤/١)، نس (١٨٤/١).

<sup>(\*)</sup> المخصّب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان .

<sup>(\*\*)</sup> لينوء : لينهض بجهد .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: م (١/٤١٨/٤١٨)، خ (٦٨٧/٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإسناد: [الجنائز ١٣٤]، نس (١١١٠)، د (٣١٩٨/ ٣١٩).

٦ \_ الغسل من غسل الميت، لقوله عَيْكَ : « من غسّل ميتاً فليغتسل »(١).

٨ ـ الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي عبيلة أنه فعله (٣).

# ثانيًا - الطهارة بالصعيد (التيمم):

مشروعيته:

قال تعالى ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بو جُوهكُمْ وَأَيْديكُم . . . . ﴾ (٥٠) .

وقال رسول الله عَلَيْكُ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح:[ص.جه ۱۱۹۵]، جه (۱۲۲۳/۱٤۲۳).

<sup>(</sup>٢) حسن: [الإرواء ١٤٩]، ت (١٣٨/ ١٦٣/ ٢).

 <sup>(</sup>۳) مـــــفق عليه:م (۱۲۰۹ـ ۲۲۷ ـ ۲/۹۱۹) وهذا لفظه، خ (۱۵۷۳/۳/۴۵)، د (/۳۱۸/ ۸۱۸)،
 (۱۸٤۸)، ت (۱۸۵۶/۲/۲۷/۲).

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح : [ص.د ٣٢٢]، ت (١٢٤/ ١٨١)، د (٣٢٩/ ١٠٨٨)، نس (١/١٧١) بألفاظ متقاربة.

#### الأسباب المبيحة له:

يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد:

عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنّا مع رسول الله عَلَيْهُ في سفر، فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلى قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عَلِيْهُ: « عليك بالصعيد فإنه يكفيك »(١).

وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجرً فشحبة في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله عَيْكَ أُخبر بذلك، فقال: « قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ». (٢).

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْ ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله عَيْنَ ولم يقل شيئا (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه : خ (٣٤٤/ ٢٧٧/ ١)، م (٢٨٢/ ١/٤٧٤)، نس (١٧١١).

<sup>(</sup>۲) حسن: [ص.د ۳۲۱]، د (۱/۵۳۲/۳۳۲) وفيه زيادة منكرة، وهي د. . ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ٤. قُال شمس الحق في عـون المعبود (۱/۵۳۵): رواية الجمع بين التيمم والغسل مارواها غير زبير بن خُريق، وهو مع كونه غير قوى في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح، فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضـعيفة لا تثبت بها الأحكام . أهـ وانتبه للفائدة المذكورة بعد صفحة . .

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.د ٣٢٣]، د (٣٣٠/ ٣٣٠)، أ (١٦١/١٩١/٢)، كم (١/١٧٧).

#### ما هو الصعيد؟

قال في لسان العرب<sup>(۱)</sup>: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب وفي التنزيل: « فتيمموا صعيدا طيبا ». قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أولم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخراً لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً إذا مسح به وجهه. أهد.

## صفة التيمم:

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب ماء، فتمعكت\* في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكُ فقال: « إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي عَلَيْكُ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه »(٢).

فائدة: الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويُصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء.

### نواقضه:

ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت،

<sup>.(</sup>٣/٢٥٤)(1)

<sup>(\*)</sup> فتمعُلت : تَمْرغت .

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۳۲۷/ ۱/۵۰۵/۱)، م (۳۲۸/ ۲۸۰/۱)، د (۳۱۷/ ۱/۵۱۶)، نس (۱۲٦۸).

فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله عَلَيْكُ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين(١١).

فائدة : من كان به جرح قَدْ لَفّه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.

برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (٢) . وقول الرسول عَلَيْكُ « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (٣) . فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك(٤).

## جواز التيمم بالجدار<sup>(ه)</sup>:

عن ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عن ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن الصمة الأنصارى، فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي عَلَيْكُ من نحو بئر جَمَلٍ (٢)، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي عَلَيْكُ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام »(٧).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۳۲۷]، د (۱/۵۳۱/۱۳۳٤)، نس (۱/۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر م ٦٣٩]، م (١٣٣٧/ ٢/٩٧)، نس (١١١/٥).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٤/ ٢).

<sup>(</sup>٥) من الطين كان أو من الحسجر، مدهوناً بالزيت أو غير مدهون، أفتاني بذلك شيخنا الألباني حفظه الله وقال: (وما كان ربك نسياً).

<sup>(</sup>٦) موضع بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه : خ (٣٣٧/ ١/٤٤١)، م (٣٦٩/ ٢٨١/١١)، معلقا، بد (٣٢٥/ ٢٥١١)، ن (١٦٥/ ١١٥١).

# أحكام الحيض والنفاس

الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.

والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عَلَيْكُ أربعين يوما »(١).

ومتى رأت الطهـر قبل الأربعين اغتسلت وطهـرت، وإن استمر بهـا الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

## ما يحرم بالحيض والنفاس:

يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (\*)، وتزيد عليه في تحريم ١ ـ الصوم: وتقضيه إذا طهرت:

عن معاذة قالت: « سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عَلَيْكُ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة »(٢).

٢ - الوطء في الفرج، لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه ﴾ (٣) .

ولقوله عليه « اصنعوا كل شيء إلا النكاح »(١).

<sup>(</sup>۱) حسن صحیح: [ص. جه ۵۳۰]، د (۱/۳۰۷/ ۱۰۰۱)، ت (۱/۹۲/۱۳۹۱)، جه (۱۲/۳۱۳/۲۱۸).

<sup>(\*)</sup> انظر ص (۲۹).

 <sup>(</sup>۲) مشفق علیه : م (۳۳۰/۲۲۰۱)، وهذا لفظه، خ (۳۲۱/۳۲۱)، ت (۱۳۰/۱۳۰۱)، د (/۱۶۶۱ ۱۹۶۱)
 ۲۰۹)، جه (۱۳۲/ ۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.جه ۲۷۷]، م (۲۰۲/۲۶۲/۱)، د (۲۰۵/۴۳۹/۱)، ت (۲۰۱۰/۲۸۲/٤)، جه (/۲۱۱/۱ ۱۲٤)، نس (۱۸۱۲).

## حكم من أتى حائضا:

قال الْإِمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم (٢٠٤٪):

ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان. أه.

قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي على الله عنهما عن النبي على الله عنهما دينار»(١).

والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روى عن ابن عباس موقوفاً « إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار»(۲).

#### الاستحاضة:

هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني:

فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله عَلَيْكُ لأم حبيبة « امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى »(٣).

وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة،

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص. جه ۵۲۳]، د (۲۲۱/ ۱/٤٤٥)، نس (۱/۵۳)، جه (۱۲۱۰/۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح موقوف: [ص.د ۲۳۸]، د (۲۲۲۹/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [الإرواء ٢٠٢]، م (٣٣٤ - ٦٥ - ٢٦٢/١).

لقوله عَلِيْكُ لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا كان دم الحيض فإنه أسسود معروف، فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضىء فإنما هو عرق »(١).

فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، لقوله على خلب عادة نسائها، لقوله على خمنة بنت جحش: « إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهوت واستنقيت فصلى أربعًا وعشرين ليلة أوثلاثا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلى في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن »(٢).

## أحكام المستحاضة :

ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٠٤]، نس (١/١٨٥)، د (٢٨٣/ ١/٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) حسن ; [الإرواء ۲۰۵]، د (۲۸۶/ ۷۷۵)، ت (۱۲۸ / ۱۸۳/ ۱۸۸)، جه (۲۲۷ / ۲۰۰) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.جه ٥٠٧]، د (١٩٥/ ١٩٤٠)، جه (٦٢٤/ ٢٠٤).

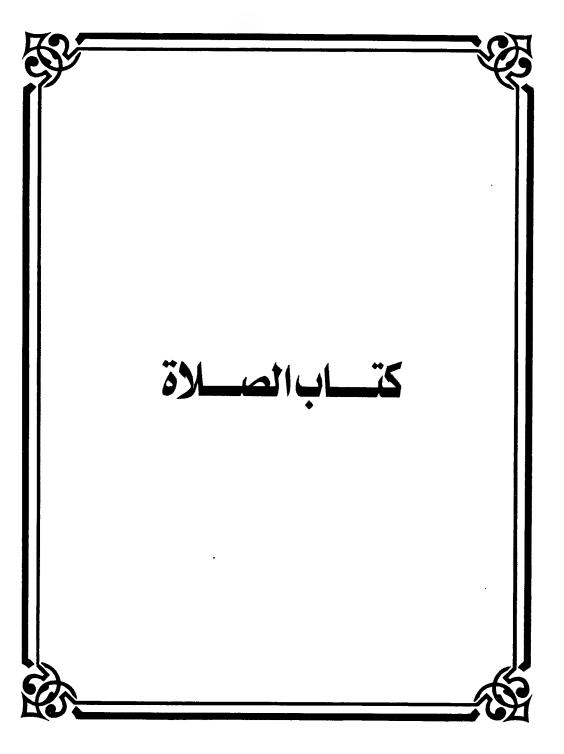

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « فسرضت على النبي عَلَيْكُ الصلوات ليلة أُسرِى به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى يا محمد إنه لا يُبَدَّلُ القول لدى ، وإن لك بهذه الخمس خمسين (۱۱).

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى رسول عَلَيْهُ ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا »(٢).

## منزلتها في الدين:

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْكَ : « بُنى الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان»(٣).

## حكم تاركها:

أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف، أحاديث جاءت عن رسول الله عَيْنَة تسمى تارك الصلاة كافراً، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله عَيْنَة: « إن بين الرجل وبين

<sup>(</sup>۱) متـفق عليه : ت (۱/۱۳۷/۲۱۳) هكذا مختصـرا. وأخرجه مطولاً: خ (۷/۲۰۱/۳۸۸۷)، م (/۱٤٥/۱ ۲۰۹) ، نس (۱/۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲/۱،۱/۱)، م (۱۱/ ۱/۱۰)، د (۳۸۷/ 7/5)، نس (۱۲۱/ ٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : م (١٦ – ٢٠ – ٤٥/١) وهذا لفظه، خ (٨/١٤٨)، ت (٢٧٣٦/١١٩/٤)، نس (٨/١٠٧).

الوجيز (كتاب الصلاة)

الشرك والكفر ترك الصلاة »(١).

وعن بريدة قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »(٢).

لكن الراجح من أقــوال العلماء أن المــراد بالكفر هنا الكفــر الأصغــر الذي لا يخرج من الملة، جمعًا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر، منها:

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

«خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له »(٣).

فلما رد رسول الله عَلَيْكُ أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله، علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لقول الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإنه كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك »(٥).

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب\* حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.ج ۲۸٤۸]، م (۲۸/۸۸/۱)، وهذا لفظه، د (۱۲/۶۳۱/۲۱۷)، ت (/۱۲۰/٤ (۲۷۵۱)، جه (۲۷۰۱/۳۶۲/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. جه ٨٨٤]، جه (١٠٧٩/ ٢٤٣/١)، نس (٢٣١/ ١)، ت (٢٧٥٦/ ١٢٥٨).

<sup>(</sup>۳) صحیح : [ص. جه ۱۱۵۰]، ما (۲۲۲/ ۹۰)، أ (۲۸/ ۲۳۲/ ۲)، د (۲/۹۳/٤۲۱)، جه (/۴٤٩/ ۱/٤٤٩) الله (۲/۹۳/٤۲۱)، جه (/۴٤٩/ ۱/۲۰۸)

<sup>(</sup>٤) النساء (٨٤).

<sup>(</sup>ه) **صحيح** : [ص. جه ۱۱۷۲]، جه (۱۲۵۸/۱٤۲۵)، وهذا لفظه ، ت (۲۵۸/٤۱۱)، نس (۲۳۲). (**★) وشْيُ الثوب** : ألوانه المختلطة .

كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز. يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها ». فقال له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. ثم ردّها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثار.

## على من تجب؟:

## تجب على كل مسلم بالغ عاقل:

عن على رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل »(٢).

ويجب على ولي الصبى أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْهُ « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفَرِّقُوا بينهم في المضاجع »(٣).

## المواقيت:

عن جابر بن عبد الله « أن النبي عَلَيْهُ جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله، فصلّى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله،

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.جه ٣٢٧٣]، جه (٢/١٣٤٤/٤٠٤٩).

<sup>(</sup>٢)صحيح: [ص.ج ٣٥١٣]، د (٢٨٠٤/٨٨/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. ج ٥٨٦٨]، د (٢/١٦٢/٢١) وهذا لفظه، أ (٨٤/ ٢٣٧/٢)، كم (١٩١٧).

فصلّى العصر حين صار ظل كل شيء مشله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلّه، فصلّى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلّه، فصلّى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلّه، فصلّى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سَطَعَ الفجر.

ثم -اءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدًا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت »(١).

قال الترمذي: قال محمد (يعني ابن اسماعيل البخاري): أصح شيء في المواقيت حديث جابر:

- ١ ـ الظهر: وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
  - ٢ ـ العصر: وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس.
- ٣ ـ المغرب: وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق: لقوله عَلَيْكُة:
   «وقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق»(٢).
  - ٤ ـ العشاء: وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل: لقوله عَلَيْكَة:
     « وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط »(٢).
  - ٥ ـ الفجر: وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله عَلَيْكَ:

<sup>«</sup> وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس »(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ۲۵۰]، ۱ (۲۰۱/۲٤۱/۲)، نس (۲۲۳/۱)، ت (۱۸۱/۱۰۱/۱)، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) حسن: [الإرواء ٢٦٨/١]، م (٦١٢ ـ ١٧٣ ـ ١/٤٢٧) وهذا لفظه، د (٣٩٣/ ٢/٦٧)، نس (٢٦٠/١).

# الصلاة الوسطي ما هي ؟

قال تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١).

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ يوم الأحزاب « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا »(٢).

# استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:

عن جابر بن سمرة قال: ( كان النبي عَلِيُّ يصلى الظهر إذا دحضت الشمس ١٥٠٠).

# استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإنّ شدة الحر من فيح جهنم »(٤).

# استحباب التبكير بالعصر:

عن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله عَلَيْهُ كان يصلى العصر والشمس مرتفعة »(٥).

# إثم من فاتته صلاة العصر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال: « الذي تفوته صلاة

<sup>(</sup>١) البقرة (٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ٢١٧]، م (٦٢٧ ـ ٢٠٥ ـ ٢٣٧).

<sup>(•)</sup> رحضت الشمس تاى زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٥٤]، م (١١٨/ ٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :م (٦١٥/ ١/٤٣٠) وهذا لفظه، خ (٢/١٥/٥٣٣)، د (٣٩٨/ ٧٥/ ٢)، ت (١/١٠٥/ ١٠١) نس (١/٢٤/ ١)، جه (٧٧٢/ ٢٢٢/ ١).

<sup>(••)</sup> العوالي : أماكن بنواحي المدينة معروفة .

<sup>(</sup>٥) متفق علیه:خ (۲۰۱/۲۸۲)، م (۲۲۲/۳۳۱/۱)، د (۲۰۱/۲۷۰/۲)، نِس (۲۰۲/۱)، جه (۲۸۲/۲۸۲)، . (۲۸۲/۲۲۲/۱)

العصر كأنما وُتِرَ أهله وماله \* » (١) عن بريدة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله »(٢).

## إثم من أخرها إلى الاصفرار:

عن أنس قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلاً (٣).

## استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تزال أمتى بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم »(٤).

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه « أن رسول الله عَلَيْهُ كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب »(٥).

# استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة:

عن عائشة قالت: « أعتم النبي عَلَيْكُ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى »(١).

 <sup>(\*)</sup> وُتر أهله وماله: أى نقص أُهله وماله .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : م (۱/۲۲/۵۲۱)، خ (۱/۵۰/۲۳۰)، د (۲۱۱/۱۱۳/۱۷)، ت (۱/۱۱۳/۱۷۸)، نس (۱/۲۳۸)

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.نس ٤٩٧]، خ (٢/٣١/٥٥٣) ، نس (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. د ۳۹۹]، م (۲۲۲/۶۳۶/۲۱)، وهذا لفظه ، د (۲/۸۳/۶۰۹)، ت (۱/۱۰۷/۱٦۰) نس (۲۵۶/۱).

<sup>(</sup>٤) حسن صحیح: [ص. د ٤٠٣]، د (۲/۸۷/٤١٤).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : م (٢٦٦/ ١٤٤١)، ت (١/١٠٨/١٦٤)، خ (٢/٤١/٥٦١)، بدون لفظ «غربت الشمس »، د (٣/٤١/٥٦٢)، نحوه، جه (٢٨٨/ ٢٢٥/١) نحوه.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [مختصر م ٢٢٣]، م (١٣٨ ـ ٢١٩ ـ ٢١٩).

# كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة:

عن أبي برزة رضى الله عنه «أن رسول الله عَلِيْكُ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها(١):

عن أنس رضي الله عنه قال: نظرنا النبي عَلَيْكُ ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألاإن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة "(٢).

# استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس):

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عنها قالت: « كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عنها صلة الفجر متلفعات بمروطهن\*، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغلس (n).

## متى يكون مدركًا للوقت؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله على الصبح الله على الله على الله على الله على الله على العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (3). وليس هذا الحكم خاصًا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۸۲۸/۹۶۹)، م (۲۶۷ – ۲۳۷ – ۱/۶۶۷)، د (۳۹۶/۲۹۹۷)، نس (۲۶۲/۱).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : خ (٢٠٠/ ٧٣/ ٢)، هذا لفظه م (١/٤٤٣/٦٤٠)، نس (٢٦٨/١).

<sup>(\*)</sup> متىلفعات بمروطهن: المروط الأكسية ، والمعنى مغطَّيات لا يُرى منهن شيء .

<sup>(</sup>۳) محتیفق علیه : خ (۱/۵۶/۵۷۸) ، م (۱۶۵/۵۶۵/۱) ، د (۲/۹۱/۶۱۹) ، نس (۱/۲۷۱) ، ت (۱/۱۰۳/۱۵۳) ، جه (۲۲۹/۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١/٥٦/٥٧٩)، م (١/٤٢٤/١٠)، نس (١/٢٧٣) نحوه.

<sup>(</sup>٥) متفق علیه : خ (۱/۵۷/۵۸۰)، م (۲۰۲/۶۲۳/۱)، د (۲/۱۱/۱۲۷۱)، ت (۲۲۸/۱۹/۲۳)، نس (۲۲۷۶)

### قضاء الفوائت:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبى الله عَلَيْكُ « من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها »(١).

# هل يقضى من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها؟

قال ابن حزم \_ رحمه الله \_ في المحلي (٢٣٥/ ٢):

إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله عَلَيْهُ، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله عَلَيْهُ ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ (٢). وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل . أ هـ.

# الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها:

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عَلَيْكُ يَنهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس\* للغروب حتى تغرب »(٣).

وقد بيّن النبي عَلَيَّ علّه النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۲۲۹]، م (۲۸۶ ـ ۳۱۵/ ۱/٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) مريم (٦٤).

<sup>(★)</sup> تضيّف الشمس: تميل للغروب .

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۱۲۳۳]، م (۱/۸۲۸/۸۳۱)، د (۸/٤۸۱/۳۱۷۱)، ت (۸/۲۲٤۷/۱۰۳۵) نس (۱/۲۷۵)، جه (۱۵۱۹/۲۵۸۱).

عبسة: « صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تعرب الشمس، فإنها تعرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار »(۱).

ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان:

أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، لقوله على « لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له، ما بينه وبين الجمعة الأخرى »(٢).

فندبه إلى صلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار.

وأما المكان: فمكة زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، لقوله عَلِيْكُم:

« يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار ٣٠٠٠.

والصلاة المنهى عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب

<sup>(</sup>۱) صحيح: [المشكاة ١٠٤٢]، م (٨٣٢/ ٥٧٠/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الترغيب ٦٨٩]، خ (٨٨٢ /٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. جه ١٠٣٦]، جه (١٢٥٤/ ٣٩٨/١)، ت (١٢٨/٨١٨)، نس (٢٢٢/٥).

كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أى وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبى عَيِّقَة قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدى في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندى: أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى »(٢).

وتجوز تحية المسجد، لقوله عَلَيْهُ: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين »(٣).

# النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله عليه خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين »(٤).

### النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.

عن أبي هريرة أن النبي عَلِيَّةً قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٥).

<sup>(</sup>۱) مت**فق عليه** : خ (۹۷ / ۷۰ / ۲)، م (۱۸۶ / ۱۸۶ / ۱۸۳ / ۲ / ۱۱۳ / ۲ )، ورواه بدون جملة ( لا كفارة لها إلا ذلك »: نس (۲۹۳ / ۱)، ت (۱۸۲ / ۱۸۷ / ۱۸۲ / ۲۹۲ / ۲۹۲ / ۱۰).

<sup>(</sup>٢) سبق.

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۳/٤٨/١١٦٣)، م (۱/٤٩٥/٧١٤)، د (۲/۱۳۳/٤٦)،ت (۱٫۱۹۸/۳۱٥) جه (۱۰۱۳/۲۲٤/۱۱)، نس (۲/۵۳).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٥٣٥٣]، د (١/١٦٤/١٢٦٤)، ورواه الترمذي مختصرا بلفظ: ﴿ لَا صَلَاةَ بَعْدُ الْفُجْرُ إلا سجدتين ﴾. (١/٢٦٢/٤١٧).

<sup>(</sup>۵) صحیح: [ص.جه ۹٤٥]، م (۱/۲۹۳/۷۱۰)، ت (۱۹۱۹/۲۲۲/۱)، د (۱۲۵۲/۱۲۵۲)، نس (۲/ ۱۱۲)، جه (۱۱۵۱/۱۳۹۲).

# المواضع التي نهى عن الصلاة فيها:

عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال: « فضلت على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم. وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النّبيون » (١).

فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث:

عن جندب بن عبد الله البجلى قال: سمعت رسول الله عليه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك »(٢).

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَيْكَةَ: « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام »(٣).

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عَلَيْتُهُ عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: « لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: « صلوا فيها فإنها بركة »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: [مختصر م ٢٥٧]، م (٢٥٧ / ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٨٦]، م (٥٣١/ ٢٧٧/١).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. جه ۲۰۱]، د (۲/۱۵۸/٤۸۸)، جه (۷۱/۲٤٦/۱)، ت (۳۱٦/۱۹۹/۱).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ۷۳٥١]، د (۲/۱٥٩/٤۸۹).

### الأذان

#### حکمه:

الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة(١)، وهو واجب:

عن مالك بن الحويرث أن النبي عَيِّكَ قال: « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكِم أكبركم»(٢): فقد أمره عَيِّكَ بالأذان والأمر للإيجاب كما هو معلوم.

وعن أنس: « أن النبي عَلَيْكُ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم »(٣).

#### فضله:

عن معاوية رضي الله عنه أن النبيّ عَلَيْكُ قال: « إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة »(٤).

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصارى ثم المازنى عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال له: « إنى أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو بادتيك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد سمعته من رسول الله عَلَيْكُ »(٥).

#### صفته:

عن عبــد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجــمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس وهُو لَه كاره لموافقــته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجلً

<sup>(</sup>١) فقه السنة (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: خ (١٣١/ ١٣١)، م (١٧٤/ ١/٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٢١٠/ ٨٩/ ٢)، وهذا لفظه م (٣٨٢/ ٢٨٨/ ١) بمعناه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٦٦٤٥]، م (٣٨٧/ ٢٩٠/١).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.نس ۲۲۵]، خ (۲۰۹/۲۰۸)، نس (۲/۱۲).

عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟قال وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.

قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة:

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله عَلَيْهُ فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ، ثم أمر بالتأذين. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك »(۱).

# استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس:

• عن عـمر بن الخطاب رضي الله عـنه قال: قـال رسول الله ﷺ « إذا قـال المؤذن الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله المؤذن الله أكبر، نقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. . . . الحديث (٢) . ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) حسن صحیح: [ص.د ۶۱۹]، أ (۳/۱۲/۲۶۱)، د (۶۹۹/۲۱۹۱)، ت (۱/۱۲۲/۱۸۹) ، مختصرا جه (۲۰۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. د ۲۷۵]، م (۳۸۵/ ۲۸۹/ ۱)، د (۲۲۸/ ۲۲۸/ ۲).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لمسلم (٧٩/ ٣).

### استحباب الترجيع:

الترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت(١).

عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله عَلَيْكُ علمه هذا الأذان:

« الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا لله أكبر، لله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله "(٢).

# التثويب في الأذان الأول للصبح:

عن أبي محذورة أن النبي عَلِيلَة علمه الأذان: وفيه: حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على الفلاح، من على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، لا إله إلا الله »(٣).

قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (١٢٠/١): قال ابن رسلان:

فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. أهـ.

## استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة:

عن جابر بن سمرة قال: « كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي عَلِيَّة، فإذا خرج أقام حين يراه »(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨١/٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ١٩١]، م (٣٧٩/ ٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. نس ٦٢٨]، نس (٧/٢).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.د ۵۰۳]، أ (۲۸۲/ ۳۰/۳) وهذا لفظه، م (۱۰۲/۲۲۳/۱)، د (۵۳۳/۲۲۱) بنحوه ومعنی «لا یَخْرُمُ» لا یترك شیئًا من ألفاظه، ذكره الشوكانی فی «نیل الأوطار» (۳۱).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ قال: « إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »(١).

وقد بين النبي عَلِيلُهُ الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله:

« لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادى بليل ليرجع قائمكم، و لينبه نائمكم »(٢).

# ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:

يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن:

عن أبي سعيد أن النبي عَلَيْكُ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»(٣).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حى على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر بالله، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة »(٤).

فمن قال مثل ما يقول المؤذن، أو قال عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو جمع بين الحيعلة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله.

فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة، وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۲۲/ ۲۰۲۶)، م (۹۲ – ۳۸ – ۲۸/۲).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲۲۱/۳/۱۲۱)، ، م (۹۳/۸۲۸/۲)، د (۲۳۳/۲۷۲/۲).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۱۱۱/ ۲۰۸۰)، م (۳۸۳/۸۸۸/۱)، د (۱۸۱۸/۲۲۲۸)، ت (۲۰۸/۱۳۴/۱)، جه (۳۸/۷۲۸/۱)، نس (۲۲/۲)، نس (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٤) سبق ص ٦٩.

في الحديثين: عن عبد الله بن عمرو: أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: « إذا سمنعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة(١).

وعن جابر أن رسول الله عَلَيْهُ قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتى يوم القيامة »(۲).

فائدة: يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب:

عن أنس رضي الله عنه قال: قــال رسول الله عَلَيْكُ « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» (٣).

#### ما يستحب للمؤذن(٤):

يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية:

١ ـ أن يبتغي بأذانه وجه الله، فلا يأخذ عليه أجرًا، فعن عثمان بن أبي العاص قال: « أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجراً »(٥).

٢ \_ أن يكون طاهرًا من الحدثين، لما مرّ فيما يستحب له الوضوء.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۱۹۸]، م (۱۸۵/۸۲۸۱)، د (۱۹۵/۵۲۲/۲)، ت (۱۹۹۳/۷۶۲/۵)، نس (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [الإرواء ۲۶۳]، خ (۱۱۶/۹۶/۲)، د (۲۰/۱۳۱/۲)، ت (۱۱۱/۱۳۱/۱۱)، نس (۲/۷۷) جه (۲۲۷/۳۹۲/۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. د ٤٨٩]، ت (١/١٣٧/١١)، د (١٥١٧/٢٢٤/).

<sup>(</sup>٤) فقه السنة (٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. د ٤٩٧]، د (٢٧٦/ ٢٣٤/ ٢)، نس (٢/٢٣)، جه (٢١٤/ ٢٣٦)، الجملة الأخيرة منه.

٣ ـ أن يكون قائماً مستقبل القبلة، قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. ذلك أن مؤذنى رسول الله عليه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة.

٤ ـ أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا عند قوله: حى على الصلاة، وشمالا عند
 قوله: حى على الفلاح.

عن أبي جحيفة « أنه رأى بلالاً يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان(١).

أن يدخل إصبعيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة: «رأيت بلالاً يؤذن ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه» (٢).

آ - أن يرفع صوته بالنداء: لقوله عَلَيْتُهُ « فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن بين ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »(٣).

كم بين الأذان والإقامة؟

وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه.

قال ابن بطال: (٤) لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.

## النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (٢/١١٤/٦٣٤) ، م (٣٠٠/٠٦٠) ، د (٢/١٩/٥١٦) ، ت (١٢٦/١٩٧)، نس (/٢ ١٢). ، أما تحــويل الصدر فــلا أصل له في السنة ألبتــة، ولا ذكر له في شيء من الأحــاديث الواردة في تحويل العنق». أ هــ من تمام المنة (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ت ١٦٤]، ت (١/١٢٦/١٩٧) وقال: حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. أه. .

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.نس ٦٢٥]، خ (٢/١٧/١٠)، نس (٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) ذكرهُ الحافظ في الفتح (٢/١٠٦).

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يشى فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَلَيْكُ (١).

### الأذان والإقامة للفائتة:

من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي عَلَيْكُ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي عَلَيْكُ أمر بلالاً فأذن وأقام »(٢).

فإن تعددت الفوائت أذّن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال:

( إن المشركين شغلوا رسول الله عَلَيْكُ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العرب، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العرب،

#### شروط صحة الصلاة:

يشترط لصحة الصلاة ما يلى:

العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوْقُوتًا ﴾ (1).
 مَوْقُوتًا ﴾ (1).

فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر م ۲۶۹]، م (۲/۵۰/ ۱/۵۰۳)، نس (۲/۲۹)، د (۲/۲۲ / ۲۲٪)، ت (/۱۳۱ / ۱ ۲۰۶) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر.

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص.د ٤٢٠]، د (٢/١٠٦/٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.نس ٦٣٨]، ت (١٧٩/١١٥/١)، نس (٢٧٩/١).

<sup>(</sup>٤) النساء (١٠٣).

٢ ـ الطهارة من الحدثين، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَّرُوا ﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي عَلَيْكُةِقال: « لا يقبل الله صلاة بغير طهور »(١).

٣ \_ طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:

أما طهارة الثوب، فلقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ ﴾ (٣). ولقوله عَلِيَّة : «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبشًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما »(٤).

وأما طهارة البدن، فلقول عَيْقَ لعلى وقد سأله عن المذى « توضأ واغسل ذكرك »(٥).

وقال للمستحاضة : « اغسلي عنك الدم وصلى  $^{(1)}$ .

وأما طهارة المكان: فلقوله عَلِي لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: «أريقوا على بوله سجلا من ماء »(٧).

فائدة: من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعلميه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:

لحديث أبي سعيد أنه عَلِي صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: « إن جبريل انصرف قال: « إن جبريل

<sup>(</sup>١) المائدة (٦)

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۳۱.

<sup>(</sup>٣) المدثر (٤).

<sup>(</sup>٤) سبق ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سبق ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه :خ (۲۸/۳۳۱ و ٤٢٨/١٢)، م (۳۳۳/ ٢٦١/١)، ت (١/٨٢/١٢٥)، جه (١٦٢/٣٠٣) نس (١/٨٤).

<sup>(</sup>۷) سبق ص ۲۲.

أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلل ب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما »(١).

٤ ـ ستر العورة: لقوله تعالى ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.

ولقوله عَلِيْكُ « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »(٣).

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كـما جاء بذلك الحديث عـن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً «ما بين السرة والركبة عورة»(٤).

وعن جرهد الأسلمي قال: مرّ رسول الله عليه وعلى بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: « غط فخذك فإن الفخذ عورة »(٥).

والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:

لقوله على المرأة عورة »(١٠). وقوله « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(٧). ٥ ـ استقبال القبلة: لقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا

كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (^). ولقولُه عَلَيْتُ للمسىء صلاته: « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. . . الحديث »(٩).

ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:

<sup>(</sup>۱) د (۱۳۲/ ۲۵۳/ ۲).

<sup>(</sup>٢) الأعراف (٣١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ٥٣٤]، د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)، جه (١٥٥١/ ١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) حسن: [الإرواء ٢٧١]، رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره : [الإرواء ٢٦٩]، ت (١٩٧/٢٩٤٨)، د (٣٩٩٥/٥١).أنظر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن (١٧/٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٦٦٩٠]، ت (١١٨٣/٢١٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح: [ص. جه ٥٣٤]، د (٧٢١/ ٣٤٥)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/١)، ، جه (١/٢١٥/١١/١).

<sup>(</sup>٨) البقرة (١٥٠).

<sup>(</sup>٩) متفق عليه: خ (١٥٦٦/ ٢٦/ ١١)، م (٣٩٧/ ٢٩٨/ ١)..

قال الله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾ (١). قال ابن عـمر: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عـمر ذكر ذلك إلا عن النبي على الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي على الله عن النبي الله عن الله

وعن ابن عـمر قال: « كـان النبي عَلِيلَةً يسـبح على راحلتـه قِبَلَ أى وجـهُ توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة »(٣).

فائدة: من تحرّى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها، ثم تبين له خطؤه فلا إعادة عليه: عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي عَلَيْهُ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عَلِيْهُ، فنزل ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللّه ﴾ (١٤).

7- النية: وهى أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً (٥)، ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي عَلَيْكُ لم يتلفظ بها، وإنما كان عَلَيْكُ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلى لله، صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات الماما، أو مأمومًا، ولا قال: أداء، ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولامرسل، لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. أهـ(١).

<sup>(</sup>١) البقرة (٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح: ما (۱۲۱/٤٤۲)، خ (۸/۱۹۹/۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: م (٧٠٠ - ٣٩ - ١/٤٨٧)، خ تعليقًا (١٠٩٨/٥٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.جه ٨٣٥]، ت (٣٤٣/٢١٦/١)، جه (٢٢٦/١٠٢٠)، بنحوه، وكذا: هق (٢/١١).

<sup>(</sup>٥) تلخيص صفة الصلاة للألباني ص ١٢ . .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (١/٥١).

### صغة الصلاة (۱)

كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قام إلى الضلاة استقبل الكعبة قائمًا قريبًا من السترة، وكان عَلِيْكُ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى».

ثم كان على السرى فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض. ثم يستفتح المينى على اليسرى فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض. ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثنى عليه. ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. فإذا انتهى من الفاتحة قال: آمين، ويجهر ويمد بها صوته. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانًا، ويقصرها أحيانًا.

وكان عَلِيْكُ يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعـتبن الأوليين من المغرب والعشاء ويسرّ بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.

وكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.

وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر خمس عشرة آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة.

ثم كان عَلَيْكُ إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه وكبر وركع. وكان يضع كفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما.

وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره ويسوّيه، حتى لوصب عليه الماء لاستقر.

وكان يطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا، وتارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

<sup>(</sup>١) ملخصة من كتاب: صفة صلاة النبي عَلَيْكُ للألباني.

ثم كان عَلِيْكُ يرفع صلبه من الركسوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، ويقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وكان تارة يزيد على ذلك. ثم كان يكبر ويهوى ساجدا، ويضع يديه على الأرض قبل ركبته، وكان يعتمد على كفّيه ويبسطهما، ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وكان يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين . وكان يقول: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين» وكان يطمئن في سجوده، ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثا. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا، وتارة هذا. وكان يأمر بالاجــتهاد والإكثار من الدعــاء في هذا الركن. ثم كان عَلِيُّكُ يرفع رأسه مكبرا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا؛ وكان ينصب رجله اليمني ويستقبل بأصابعها القبلة. وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، واهدني ، وعافني ، وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يستوى قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى.

ثم كان على المسلم المتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمني على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى، وكان يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة ويرمى ببصره إليها، وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول: « لهى أشد على الشيطان من الحديد. يعني السبابة ».

ثم كان عَلِيْكُ يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلى على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته. وكان عَلِيْكُ يدعوفي صلاته بأدعية متنوعة.

ثم كان على الله عن يمينه: « السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى «وبركاته».

### أركان الصلاة:

للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:

١ ـ تكبيرة الإحرام: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه قال:
 « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم »(١).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال للمسيء صلاته: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر »(٢).

٢ ـ القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٣).
 وكان عَيْنَةً يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:

« صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب »(٤).

٣ ـ قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبي على الله عنه أن النبي قال: « لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »(٥). وقد أمر النبي دالمسىء صلاته بالقراءة ثم قال: « ثم افعل ذلك في صلاتك كلها »(٢).

٤, ٥ ـ الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا . . . . ﴾ الآية (٧).

<sup>(</sup>۱) حسن صحیح: [ص.جه ۲۲۲]، ت (۳/ ۱/۱۵)، د (۲۱/۸۸/۱)، جه (۲۷/ ۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٢) سبق ٧٦. (٣) البقرة (٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ۲۷۷۸]، خ (۲۱۱۷/۸۵۰/۷)، د (۹۳۹/۲۳۳/۳)، ت (۳۱۹/۲۳۱/۱).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ(٢٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٢٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (١/١٥٦/ ١١)، نس (١/١٣٧)، جه (/٢٧٣/ ١ /٢٧٣) ٨٣٧) ، د(٧٠٨/ ٢٤/٣) بزيادة « فصاعداً ». وليست لغيره .

<sup>(</sup>٦) سبق ٧٦. (٧) الحج (٧٧).

ولقوله عَيْنَةً للمسيء صلاته: « ثم اركع حتى تطمئن راكعا »(١١).

٦ ، ٧ \_ الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:

عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال: قـال رسول الله د: « لاتجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود »(٢) وقال النبي الله للمسيء صلاته:

« ثم ارفع حتى تعتدل قائما  $^{(7)}$ .

٩,٨ \_ السجود والطمأنينة فيه، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا . . . . ﴾ (١٠).

ولقوله على المسيىء صلاته: « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا »(٥).

أعضاء السجود: عن ابن عباس قال: قال النبي الله الله المرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والسركبتين، وأطراف القدمين (١).

وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه »(٧).

١١،١٠ ـ الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله عليه:

« لا تجزى صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود »(^).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۷٦.

<sup>: (</sup>۸،۲) صحیح: [ص.جه ۷۱۰]، نس (۲/۱۸۳)، ت (۱۲۲/۱۲۵/۱)، د (۳/۹۳/۸۶)، جه (/۲۸۲/۱ ۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الحج ٧٧

<sup>(</sup>٥) سبق ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه : خ (٨١٢/ ٢٩٧/ ٢)، م (٤٩٠ أ ٢٣٠ / ٣٥٤ )، نس (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح: قط (٣/ ٣٤٨/١). ذكره الألباني في (صفة الصلاة) ص ١٢٣.

ولأمره ﷺ المسيء صلاته بذلك، كما مرّ في السجود.

۱۲ ـ التشهد الأخير: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله عَلَيْكَة: « لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. . . »(۱).

فائدة: أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه قال:

« علمنى رسول الله عَلَيْهُ التشهد كفى بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »(٢).

فائدة أخرى: قوله « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » قال الحافظ في الفتح (٣١٤/٢):

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه على الله بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، ففى الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعنى على النبي » كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، والسراج والجوزقى وأبو نعيم الأصبهاني، والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري، فيه بلفظ «فلما قبض قلنا: السلام على النبى « بحذف لفظ يعنى ». وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم.

قال السبكى في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي عليها

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٣١٩]، نس (٣/٤٠)، قط (٤/ ٣٥٠/١)، هق (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: خ (٦٢٦٥/ ١١/٥٦)، م (١٠١/٤٠٢).

غير واجب، فيقال:

السلام على النبي. قلت (القائل الحافظ): قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي على السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي ، وهذا إسناد صحيح. أه. .

قال الألباني في صفة الصلاة (١٢٦): « ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه على الله عنه الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: «السلام على النبي » رواه السراج في مسنده (ج ١/١/٢) والمخلص في «الفوائد» (ج ١/١/٤)، بسندين صحيحين عنها. أهـ.

۱۳ ـ الصلاة على النبي عَلِيَّة بعد التشهد الأخير: لحديث فضالة بن عبيد الأنصارى: أن رسول الله عَلِيَّة رأى رجلا يصلى، لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصل على النبي عَلِيَّة وانصرف. فقال رسول الله عَلِيَّة: « عجل هذا » فدعاه وقال له ولغيره:

« إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، وليصل علي النبي عَلَيْكُ، ثم يدعو بما شاء »(١).

وعن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدى رسول الله عَلَيْ ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا، صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال:

« إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل علي محمد النبي الأمي وعلى آل محمد... الحديث »(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح الإسناد: [صفة الصلاة ۱۸۲ ط. مكتبة المعارف]، ت (۳۵۶/ ۱۸۰/۰)، د (/۳۰۶٪ ٤

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن: خز (۲۱۱/ ۳۵۱ و ۳۵۲/۱).

١٤ ـ السلام: لـقوله عليه: « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم »(٢).

#### واجبات الصلاة:

١ - تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»(٣). وقد قال عليه «صلوا كما رأيتمونى أصلى »(١).

وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال: « إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء \_ يعني مواضعه \_ ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۱/۱۵۲/۱۳۰۷)، م (۲۰۱/۱۰۰)، د (۱۲۹۲/۱۳۲۳)، ت (۱/۱/۱۳۰۱)، جه (۲۰۱/۲۹۳/۱)، نس (۱/۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٢٨٩/ ٢٧٢/ ٢)، م (٣٩٦ – ٢٨ – /٣٩٣/ ١)، نس (٢٣٣/ ٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٢٦٢]، خ (١٣١/١١١/٢).

حتى تطمئن مَفاصِلَه، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوى قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مَفاصِلَة، . . ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته »(١).

٢ ـ التشهد الأول:عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن محمداً عَلِيُّهُ قال:

« إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه عز وجل »(٢).

وقد أمر به النبي عَلِيُكُ المسيء صلاته فقال: « فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد »(٣).

٣ ـ ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه، تمنع المرور
 أمامه، وتكف بصره عما وراءها:

عن سهل بن أبي حشمة: قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته »(١).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين »(٥).

وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلى اليها، وأقل ما يجزىء مثل مؤخرة الرحل\*، لحديث موسي بن طلحة عن أبيه

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص. د ۷٦۳]، د (۸٤۲/ ۹۹و (1/7)).

<sup>(</sup>٢)صحيح: [الإرواء ٣٣٦]، نس (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. د ٧٦٦]، د (٣/١٠٢/٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.نس ٧٢٢]، كم (٢٥١/١). وهذا لفظه، ورواه : د (٦٨١/٣٨٨/٢)، نس (٦٢/٢)، بلفظ: إذا صلى أحدكم إلى سترة . . . إلخ.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [صفة الصلاة ٢٦]، خز (٨٠٠/٩/٢).

<sup>(\*)</sup> مؤخر الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب.

### دنو المصلى من السترة:

عن بلال: «أنه عَلِيْكُ صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع »(٢).

وعن سمهل بن سعد قال: « كمان بين مصلى رسول الله عليه وبين الجدار ممر الشاة»(٣).

### فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئًا يمر بينه وبين السترة:

عن ابن عباس: « أن النبي عَلِيَّ كان يصلى فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة »(٤).

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال: « إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان »(٥).

### وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود:

عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول الله عَلَيْهُ كما سألتنى فقال: « الكلب الأسود شيطان »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۳۳۹]، م (۴۹۹/۸۵۹/۱)، ت (۳۳۴/۲۱۰/۱)، د (۲۷۱/۳۸۰/۲) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٢]، خ (١٠٥/٩/٥٠١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٢٩٦/٤٧٦)، م (٨٠٥/٣٦٤/١)، د (٢٨٢/٣٨٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [صفة الصلاة ٢٤]، خز (٨٢٧/ ٢/٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [مختصر م ٣٣٨]، م (٥٠٥/ ٣٦٢ ١).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۷۱۹]، م (۵۱۰/ ۳۹۵/ ۱)، نس (۳۳/ ۲)، ت (۳۳۷/ ۲۱۲/ ۱)، د (۸۸۲/ ۳۹۶/ ۲)

كتاب الصلاة

### تحريم المرور بين يدى المصلى:

عن أبي جهيم قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لو يعلم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه »(١).

# سترة الإمام سترة للمأموم:

عن ابن عباس قال: « أقبلت راكب على أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عَيْنَة يصلى بالناس بمنى. فمررت بين يدى الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك عليّ أحد »(٢).

#### سنن الصلاة:

وسننها قسمان: قولية وفعلية:

#### فأما القولية فهي:

ا ـ دعاء الاستفتاح، وأفضله، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله مناه أذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقتًى من خطاياى كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والمبرد »(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۰/۵۸۶/۱۰)، م (۷۰۰/۳۶۳/۱)، د (۲۸۲/۳۹۳/۲)، ت (۲۳۰/۲۱۰/۱)، نس (۲ ۲ را) متفق علیه : خ (۱/۵۱۰/۲۱۰)، م

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : م (٤٠٥/ ٣٦١/٥٠)، د (٢/٤٠٢/٧٠١)، خ (١/٥٧١/٥٩٣)، بزيادة: « بمنى إلي غـير جدار » وهي لا تنفى غير الجدار، لما هو معروف من عادته ﷺ أنه كان لا يصلى في الفضاء إلا والعنزة أمامه.

<sup>(7)</sup> متفق علیه: خ (334/777/7)، م (0.48/813/1)، جه (0.4/377/1)، د (774/083/7).

٢ ـ الاستعادة: قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ﴾ (١).

وعن أبي سعيد الخدرى عن النبي عَلَيْكُ « أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه "(٢).

٣ ـ التأمين: عن وائل بن حـجر قـال: « كان رسـول الله عَلَيْهُ إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته (٣): وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا أمّن الإمام فَـأمّنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُـفر له ما تـقدم من ذنبه (١٠).

٤ - القراءة بعد الفاتحة: عن أبي قتادة قال: «كان النبي عَلَيْ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية، ويُسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في الثانية »(٥).

وعنه قال: « كان النبي علم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب »(٦).

وتسنّ القراءة في الأخريين أحيانا: لحديث أبي سعيد «أن النبي عَلَيْكَ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في

<sup>. (</sup>١) النحل (٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٣٤٢]، د (٢٠١/٢٧٦)، ت (٢٤٢/١٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [صفة الصلاة ٨٢]، د (٢٠١/٥٠٢/٣)، ت (٢٤٨/١٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) **متفق علیه** : م (۲۱/۳۰۷/۱)، خ (۷۸۰/۲۲۲/۲)، نس (۱۱۶۶/۲)، د (۲۲۱۱/۹۲۴)، ت (/۱۰۵۸ ۱ ۲۵۰)، جه (۱۸۵/۲۷۷/۱).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.نس ٩٣٢]، خ (٩٥٩/ ٢٤٣/ ٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [مختصر م ٢٨٦]، م (٢٢١ - ١٥٥-/٣٣٣/١).

كتاب الصلاة

كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك ١٠٠٠.

والسنة أن يجهـر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغـرب والعشاء وأن يسرّ بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.

٥ ـ التسبيح في الركوع والسجود:

عن حذيفة قال: « صليت مع النبي عَلَيْكُ فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى »(٢).

وعن عتبة بن عامر قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا »(٣). العظيم وبحمده، ثلاثًا » وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثًا »(٣).

٦ ـ الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول: ربنا ولك الحمد، بإحدى هذه الزيادات: ملء السموات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد<sup>(٤)</sup>.

فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة وإن شاء أتمها بقوله:

أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد<sup>(ه)</sup>.

ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضي (٦).

٧ \_ الدعاء بين السجدتين:

عن حذيفة « أن النبي عَلِيْكُ كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب

<sup>(</sup>۱) صحیح:[مختصر م ۲۸۷]، م (۲۵۲ – ۱۵۷ – ۳۳۴/۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.نس ۱۰۰۱]، نس (۱۹۰/۲)د (۲۸۵/۳۲۳/۳)، ت (۲۲۱/۱۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٧]، د (٥٦/ ١٢١/٣)، هق (٨٦/ ٢).

<sup>(</sup>٤,٥) صحیح:[مختصر م ۲۹٦]، م (٤٧٨، ٤٧٧/ ٣٤٧/١)، د (٣/٨٢/٨٣٢)، نس (١٩٩١/٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [صفة الصلاة ١١٩].

<sup>(</sup>۷) صحیح:[ص.جه ۷۳۱]، جه (۸۹۷/۸۹۷).

وعن ابن عبـاس « أن النبي عَلَيْهُ كان يقـول بين السجدتين: اللهم اغـفر لي وارحمني، واجبرني واهدني وارزقني »(١).

٨ ـ الصلاة على النبي عَلِيُّ بعد التشهد الأول لفعله عَلِيُّ ذلك:

عن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله عَلَيْهُ سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلى على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلى التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه عَلَيْهُ ويدعو، ثم يسلم. . . "(٢).

٩ \_ الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء:

أما بعد الأول: فعن ابن مسعود قال: إن محمداً عَلَيْكُ قال: « إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع ربه عز وجل »(٣).

وأما بعد الثاني: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال »(٤).

١٠ ـ التسليمة الشانية: لأنه على كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود: أن النبي عليه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله،

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۷۳۲]، ت (۲۸۳/ ۱/۱۷)، د (۳/۸۷/۸۳)، جه (۸۹۸/ ۱/۲۹۰). تنبیه: عند أبي داود « وعافنی » بدلا من « واجبـرنی » وعند ابن ماجه « وارفعنی» بدلاً من « واهدنی » ویستحب الجمع بینها کلها فیزید « وعافنی وارفعنی ».

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر م ۳۹۰]، م (۲۱/۷۲۱ه/۱).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [مختصر م ٣٠٦]، [ص.جـه ٧٤١] م (١/٤١٢/٥٨٨)، د (٣/٢٧٣/٩٦٨)، جه (/ ١٩٤/ ١/٢٩٤). ٩٠٩).

والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُري بياض خده »(١). وربما اقتصر على تسليمة واحدة واحدة، كما جاء عن عائشة: « أن النبي عليه كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً »(٢).

### السنن الفعلية:

ا - رفع اليدين عند تكبيرة الإحسرام ، وعند الركوع والرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول: عن ابن عمر: « أن رسول الله عليه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتـتح الصلاة ، وإذا كبـر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركـوع رفعهما كذلك أيضاً »(٣).

ويسنَّ رفعهما أحيانًا عند كل خفض ورفع: لحديث مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي عَلَيْ رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه »(٥).

٣ ـ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر:

عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي على النبي ا

<sup>(</sup>۱) صحفيح: [ص. د ۸۷۸]، د (۳/۲۸۸/۹۸۳)، نس (۲۲/۳)، جه (۱/۱۸۱/۱)، ت (/۱۸۱/۱ ۲۹۶) بدون الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ت ٢٤٢]، ت (٢٩٥/ ١٨١/١).

<sup>(</sup>٣) مثفق عليه: خ (٧٧/ ٢١٨/٢١)، م (٣٠ – ٢٢ – /٢٩٢/)، ت (٢٥٥/ ١٦١/١١)، نس (٢٢١/ ٢).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. د ۱۶۳]، خ (۲۲۲/۷۳۹)، د (۷۲۷/۴۳۹/۲).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.نس.١٠٤٠]، نس (٢٠٦/٢)، أ (٣٩١/١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٦) صحیح: [مختصر خ ٤٠٢]، خ (٧٤٠/ ٢)، ما (٣٧٦/ ١١١).

وعن وائل بن حـجر قال: « صليـت مع رسول الله عَلِيَّةً ووضع يده اليمني على صدره »(۱).

٣ \_ النظر إلى موضع السجود:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « لما دخل رسول الله عَلَيْكُ الكعبة ما خلف بصره موصع سجوده حتى خرج منها »(۲).

٤ ـ أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:

عن عائشة قالَت: «كان رسول الله عَلَيْكَ إذا ركع لم يُشْخِصُ رأسه ولم يُصُوِّبه\* ولكن بين ذلك »(٣). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبي عَلَيْكَ قال «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر(٤) ظهره »(٥). وعن وائل بن حجر « أن النبي عَلَيْكَ كان إذا ركع فرّج أصابعه »(١).

وعن أبي حـميـد: « أن رسول الله عَلِيَّة ركع فوضع يديه على ركبـتيـه كأنه قابض عليهما، ووتّر يديه\*\* فنحاهما عن جنبيه »(٧).

٥ \_ تقديم اليدين على الركبتين في السجود:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيَّة: « إذا سجد أحدكم فـلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه »(^).

<sup>(</sup>١) صحيح:[الإرواء ٣٥٢]، خز (٢٧٩/٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح:[صفة الصلاة ٦٩]، كم (١/٤٧٩).

<sup>(\*)</sup> لم يُشخِص رأسه ولم يصّوبه : الخشبة التي يستند إليها الراكب .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [صفة الصلاة ١١١]، م (١٩٤٨/٣٥٧)، د (٢١٨/ ٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر قوله (ثم هصــر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين أى ثناه في اســتواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح ٣٠٨/٢ ط. دار المعرفة).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خ (٨٢٨/ ٥٠٣/ ٢)، د (٧١٧/ ٢٢٤/ ٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح:[صفة الصلاة ١١٠]، خز (١/٣٠١/٥٩٤).

<sup>(★★)</sup> وتُريديه : عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس.

<sup>(</sup>٧) صحیح:[ص.ت ۲۱٤]، د (۲۲۹/۷۲۰)، ت (۲۵۹/۳۲۱/۱).

<sup>(</sup>۸) صحیح: [ص.د ۲۶۱]، د (۲۸۰/ ۳/۰)، نس (۲/۲۷)، ا (۲۰۱/۲۷۲).

٦ \_ أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:

عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي الله قال: « فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة »(١).

وعن البراء قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» (۲). وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة « أن النبي عَلَيْكَ كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه »(۲).

وعن عائشة قالت: « فقدت رسول الله على فراشي، فوجدته ساجدا راصاً عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة »(٤).

وعن وائل بن حجر قال: «أتيت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله على من الله على على الله على الله على الله على الحديث وقال: ثم هوى، فسجد، فصار رأسه بين كفيه .. »(٥). وعن وائل بن حجر « أن النبي على كان إذا سجد ضم أصابعه »(١).

وعن البراء قال: « كان رسول الله على إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة »(٧).

V \_ أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية: عن عائشة قالت: « وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمني  $^{(\Lambda)}$ .

وعن ابن عمر قال: « من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى »(٩).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۲۷۲]، خ (۸۲۸/ ۳۰۰/ ۲)، د (۸۱۸/ ۲/۱۶/۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٦]، م (١٩٤٤/٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٨٠٧/ ٢٩٤/ ٢)، م (٤٩٥/ ٢٥٣/ ١)، نس (٢١٢/ ٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٦]، خز (١٥٤/٣٢٨/١)، هق (٢١١١).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإسناد: خز (١٤١/ ٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [صفة الصلاة ١٢٣]، خز (١٤٢/١٢٤)، هن (١١١٢).

<sup>(</sup>٧) صحيح الإسناد: [صفة الصلاة ١٢٣]، هق (٢/١١٣).

٨) صحيح: [مختصر م ٣٠٢]، م (٨٩٤/ ٢٥٧/ ١)، د (٨٢٧/ ٩٨٤/ ٢).

<sup>(</sup>٩) صحيح: [ص.نس ١١٠٩]، نس (٢٣٦).

وعن طاوس قـال: قلنا لابن عبـاس في الإقعاء عـلى القدمين، فـقال: هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك عَلَيْكُ (١٠).

٨ ـ أن لا ينهض من السجود حتى يستوى جالسا:

عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليشي « أنه رأى النبي عَلَيْكُم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا »(٢).

٩ ـ أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة:

عن أيوبِ عن أبي قلابة قال: « جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنسى لأصلى بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي عَلِيَّ يصلى. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا \_ يعنى عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام»(٣).

١٠ ـ أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث:

عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي عَلَيْكَة : « فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته »(٤).

وعن ابن عمر « أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى الهذابية المسرى على فخذه اليسرى الهذابية المسرى الهذابية المسرى الهذابية المسرى الهذابية المسرى المهدد المسرى المهدد المسرى الله المهدد المه

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۳۰۳]، م (۳۱۰/ ۱۳۸۰)، د (۸۳۰/ ۳۷۹)، ت (۲۸۲/ ۱۷۵۱/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٣٠٢/٨٢٣)، د (٩٢٨/٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٢/١٢٨)، هق (٢/١٢٣)، فع (١/١١) وقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. أهدالام (١/١١٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [مختصر خ ٤٤٨]، خ (۸۲۸/ ٣٠٥/ ٢).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.د ۸۵۱]، م (۸۵۰ – ۱۱۲ – /۱/٤٠٨)، د (۳/۲۷۷/۹۷۲).

وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عتهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله على أشد على الشيطان من الحديد » يعنى السبابة (١).

### الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:

ا \_عن ثوبان: قال « كان رسول الله عَلَيْهُ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ». قال الوليد: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أست

٢ - عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهوعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله عَيَا يهلل بهن دبر كل صلاة (٣).

٤ \_وعن كعب بن عجرة عن رسول الله عليه قال: «معقبات لا يخيب قائلهن

<sup>(</sup>١) حسن:[صفة الصلاة ١٤٠]، أ (٧٢١/ ١٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) صحیح:[ص.جه ۲۰۷]، م (۱۹۰/۱۶۱۶)، ت (۲۹۹/۱۸۱۶)، نس (۲۸۳۸)، د (/۳۷۷) د (/۳۷۷)
 (۲) جه (۸۹۲۸ / ۳۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) صحیح :[ص.نس ۱۲۷۲]، م (۹۹ه/۱۱۵/۱)، د (۱۲۹۳/۲۷۲/٤)، نس (۷۰/۳).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه بخ (١/٤١٤/٥٩٣)، م (١/٤١٤/١٥)، د (١٤٩١/٢٧١).

الجاه والحظ والغني ، والمعنى : لا ينفع ذا الجد جَّده إذا لم يكن له عمل صالح .

ـ أو فاعلهن ـ: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، في دبر كل صلاة»(١).

وعن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْهُ: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر »(٢) (٠٠).

٥ \_ وعن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله عَلَيْكُ يوماً بيدى فقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(٣).

٦ - عن أبي أمامة أن النبي عَلَيْكَ قال: من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت »(٤). زاد محمد بن إبراهيم في حديثه « وقل هو الله أحد ».

٧ \_ وعن عقبة بن عامر قال: « أمرنى رسول الله عليه أن أقرأ بالمعوذات دبر
 كل صلاة »(٥).

٨ ـ عن أم سلمة أن النبي على كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم:
 « اللهم إني أسألك علماً نافعًا، ورزقاً طيباً ، وعملاً متقبلاً »(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۱۲۷۸]، م (۹۲۰/۱/۱۱)، ت (۳٤٧٣/ ۱٤٤/٥)، نس (۷۰/۳).

<sup>(\*)</sup> تنبيه:وقد ورد في ذكر العدد ما يفيد كونه: عشراً عشراً (أ)، وإحدى عشرة إحدى عشرة (<sup>(ب)</sup>، وخمساً وعشرين خمساً رعشرين يزاد فيها التهليل (جاً. فعلى المصلى أن يأتي بهذا العدد تارة، وبذاك أخرى. أ هـ.ــ

<sup>(1)</sup> خ (۱۳۲۹/۱۳۲۸). (ب) م (۹۵۰ – ۱۲۷ /۱۱/۱۱). (ج.) نس (۲۷/۳) [ $\omega$ . نس (۲۷/۳) [ $\omega$ . نس (۱۲۷۹)]

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ٣١٤]، م (٩٩٥/١/٤١٨).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. ج ٧٩٦٩]، د (٣/٥١/ ٣٨٤/٤)، نس (٣/٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ٦٤٦٤]، طب (١٣٤/٧٥٣٢).

<sup>(</sup>ه) **صحیح**: [ص.نس ۱۲۲۸]، د (۲۸۹/۸۸۸)، نس (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص. جه ٧٥٣]، جه (٩٢٥/ ٩٢٨)، ١ (٢٧٧/ ٥٥/ ٤).

### ما يكره فعله في الصلاة:

١ - العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة:

عن مُعَيْقيب « أن النبي عَلَيْكُوال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلاً فواحدة »(١).

### ٢ - الاختصار، وهو أن يضع المصلى يده على خاصرته:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « نهي أن يصلى الرجل مختصراً »<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ ـ رفع البصر إلى السماء:

عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لَتُخطَفَنَ أبصارُهُم »(٣).

#### ٤ \_ الالتفات لغير حاجة:

عن عائشة قالت: سألت رسول الله عَلِيْكُ عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد »(٤).

### ٥ \_ النظر إلى ما يلهي:

عن عائشة: أن النبي عَلِيَّةً صلى في خميصة لها أعلام، فقال: « شغلتني

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲/۱۲۰۷)، م (۵۶۱ ـ ۶۹ ـ ۱/۳۸۸)، د (۳/۲۲۳/۹۳٤)، ت (/۳۳۵/۱ ۳۷۷)، جه (۲۰۱/۲۲۷/۱)، نس (۷/۳).

<sup>(</sup>۲) متىفق عليه: خ (۲/۱۲۲/۸۸/۳۲)، م (۵۶۰/۳۸۷/۱)، د (۳/۲۲۳/۹۶)، ت (۳۸۱/۲۳۷)، نس (۲/۱۲۷).

 <sup>(</sup>٣) صحيح : [مختصر ٣٤٣]، م (٣٢١/٤٢٩)، نس (٣٩/٣) والاختصار في الصلاة، وضع اليد في الخاصرة.

<sup>(</sup>٤) صحیح :[ص. ج ۷۷ - ۷۷]، خ (۷۰۱/ ۲۳۴/ ۲)، د (۹۸/ ۱۷۸/ ۳)، نس (۸/ ۳).

أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (١).

#### ٦ \_ السدل وتغطية الفم:

عن أبي هريرة: « أن رسول الله عَلَيْكَ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه»(٢).

قال شمس الحق في عون المعبود (٢٤٧/ ٢): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بشوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلاً ، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أه.

#### ٧ \_ التثاؤب:

عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْهُ قال: « التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.جه ۲۰۱۱]، خ (۲۰۲۱/۲۳٤)، م (۲۰۵۱/۲۹۱)، د (۱۰۹/۱۸۲/۳۱)، نس (/۲ صحیح : [ص.جه ۲۰۱۱/۳)، ن (/۲ ۲۷۱/۳۵۱)، نس (/۲ ۷۲)، جه (/۳۵۱/۳۵۰/۲۰۱۱). والأنبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجاني كذلك. الفتح (۱/٤۸۲).

 <sup>(</sup>۲) حسن: [ص.جه ۹٦٦]، د (۹۲۹/۲۲۹)، ت (۳۷٦/۲۳۱)، الجملة الأولى فقط. جه (/ ۳۱۰/۱)
 (۲) الجملة الثانية فقط.

<sup>(</sup>٣) صحیح : [ص.ج ٣٠١٣]، ت (٣٦٨/ ٢٣٠/ ١)، خز (٢٢٩/ ٢٢١/ ٢).

كتاب الصلاة

#### ٨ ـ البصاق جهة القبلة أو عن يمينه:

عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض(١١).

### ٩ \_ تشبيك الأصابع:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : « إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا « وشبك بين أصابعه»(٢).

### ١٠ ـ كف الشعر والثوب:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ قال: « أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرًا ولا ثوبًا »(٣).

### ١١ ـ تقديم ركبتيه على يديه في السجود:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: « إذا سجد أحدكم فـ لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: م (۸۰۰۸/ ۳۰۰۸)، د (۷۷۷/ ۱۱۶۲/ ۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٤٤٥]، كم (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) سبق ص ٩٢ .

#### ١٢ ـ بسط اليدين في السجود:

عن أنس عن النبي عَلِيَّةُ قال: « اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب »(١).

### ١٣ \_ الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين:

عن عائشة قالت: سمعت النبي الله يقط يقول: « لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان »(٢).

#### ١٤ \_ مسابقة الإمام:

عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ يقول: « أما يخشى أحــــدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار »(٣).

<sup>(</sup>۱) متىفق عليه: خ (۲/۱/۸۲۲)، م (۹۳٪ ۱/۳۰۸)، ت (۱/۱۷۲/۱۰)، د (۳/۱۶۲/۳۳)، جه (۱/۸۸۳)، نس (۲/۱۲۲/۲) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص.ج ٥٠٠٩]، م (٥٦٠/٣٩٣/١)، د (٨٩/ ١٦٠/١).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲/۱۸۲/۲۹) وهذا لفظه، م (۲۶۱/۳۳۰/۱)، د (۲۰۹/۳۳۰/۲)، نس (/۲ ۲۹)، جه (۲۱۹/۸۰۳/۱).

كتاب الصلاة

## ما يباح فعله في الصلاة:

#### ١ \_ المشى للحاجة:

عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلَيْكَ يصلى في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت ف مشى ففتح لى، ثم رجع إلي مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة »(۱).

#### ٢ ـ حمل الصبي:

عن أبي قتادة « أن رسول الله عَلِيلَةِ كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عَلِيلَةِ ولأبى العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها (٢٠).

### ٣ \_ قتل الأسودين:

عن أبي هريرة: « أن رسول الله عَلِيلَةُ أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية »(٣).

#### ٤ - الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة:

عن جابر قال: « اشتكى رسول الله عَلَيْ فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا »(٤).

البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه، لما مر في حديث<sup>(٥)</sup> جابر في النهى عن البصاق جهة القبلة.

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.نس ۱۱۵۱]، ت (۲/۵۹/۲۵/۲)، د (۹۱۰/۹۱۰/۳)، نس (۱۱/۳).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : خ (٥١٦/ ٩٠٠)، م (٤٥/ ٣٨٥/١)، د (٤ ٠٩/ ١٨٥/٣)، نس (٥٤/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. ج ١١٤٧]، خز (٨٦٩/ ٢/٤١).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.نس ۱۱٤٥]، م (۱۱۶/۳۰۹/۱)، نس (۹/۳)، د (۸۸۸/۳۱۳/۲).

<sup>(</sup>٥) سبق ص ٩٩.

### ٦ \_ الإشارة برد السلام على من سلم عليه:

عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله عَلَيْكَة إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله عَلِيَّة يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق(١).

## ٧- تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة:

عن سهل بن سعد أن النبي على الله الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله، إلا التفت . . . »(۲).

### ٨ \_ الفتح على الإمام:

عن ابن عمر « أن النبي عَلِيكَ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك »؟(٣).

### ٩ \_ غمز رجْل النائم:

عن عائشة قالت: كنت أما رجلى في قابلة النبي عَلَيْكُ وهو يصلى، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها »(٤).

<sup>(</sup>۱) حسن صحیح: [ص.د ۸۲۰]، د (۹۱۹، ۱۹۰/۳).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: خ (۲۱۲/۷۱۱۳۶)، م (۲۱۲/۲۱۳/۱)، د (۳/۲۱۲/۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.د ٨٠٣]، د (٨٩٤/ ٣/١٧٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (٣/٨٠/١٢٠٩) وهذا لفظ، م (٥١٢ – ٢٧٢ – /٣٦٧/) بنحوه.

١٠ ـ مقاتلة من أراد المرور بين يدى المصلى:

عن أبي سعيد قال: سمعت النبى عَلِيْكُ يقول: « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان »(١).

#### ١١ ـ البكاء:

عن على قال: « ما كان فينا فارس يوم بدر غيــر المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله عليه تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح »(٢).

#### ما يبطل الصلاة:

١ \_ تيقن الحدث:

عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله على الرجل الذي يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: « لا ينفتل ـ أولا ينصرف ـ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »(٣).

٢ - ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر:

لقول النبي عليه الله للمسمى، صلاته « إرجع فصل فإنك لم تصل »(١٠). ولأمره عليه للمن دأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة(٥٠).

<sup>(</sup>۱)صحیح: [ص. ج ٦٣٨]، م (٥٠٥ - ٢٥٩ - ٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أ (٢١/ ٣٦/ ٢١)، خز (٩٩٨/ ٢٥/ ٢).

<sup>(</sup>٣)متفق عليه: خ (٧٣٧/١٣٧/)، م (٢٦٦/٢٧٦/١)، د (١٧٤/ ٢٩٩/١)، جه (١/١٧١/١١)، نس (١/٩٩).

<sup>(</sup>٤) متنفق عليه : خ (۲/۲۷۳ و۲۷۲/۲)، م (۲۹۸/۲۹۷)، د (۲۸۱/۳۰ - ۲۹/۳)، ت(۳۰۱/۳۰ - ۲۸۱/۱) نس (۲/۱۲۵).

<sup>(</sup>٥) سبق ص ٣٢.

#### ٣- الأكل والشرب عمدا:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة (١)، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.

## ٤ \_ الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:

عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: « وقوموا لله قانتين »، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام »(۲).

#### ٥\_الضحك:

ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك(٣).

٦ مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدى المصلى دون موضع سجوده:

لقوله عَلَيْكَة: « إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يـديه مثل آخرة الرّحل. فإذا لم يكـن بين يديه مثل آخرة الرحل فـإنه يقطع صلاته الحـمار والمرأة والكلب الأسود »(٤).

<sup>(</sup>٢،١) الإجماع (٤٠).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : م (۱/۳۸۳/۵۳۹)، ت (۱/۲۵۲/۶۰۰۳)، د (۳/۲۲۷/۹۳۳)، خ (۱/۲۲۷/۳۳) نس (۲/۱۸)، وليس عند الأخيرين « ونهينا عن الكلام ».

<sup>(</sup>٤) سبق

### صلاة التطوع

#### فضلها:

عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك »(۱).

### استحباب كونها في البيت:

عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نوراً »(٢).

وعن زيد بن ثابت أن النبي عَلِيْتُهُ قـال: « عليكم بالصـلاة في بيوتكم، فـإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة »(٣).

#### أنواعها:

صلاة التطوع قسمان: مطلقة، ومقيدة:

فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب، قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان: مؤكدة، وغير مؤكدة:

فالمؤكدة عشر ركعات:

عن ابن عمر قال: حفظت عن النبي عَيْقَة عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر،

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.نس ٤٥١ ، ٤٥١]، ت (1/1/1/1/1)، نس (1/1/1/1).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [مختصر م ٣٧٥]، م (٧٧٨/ ٢٣٩/١).

<sup>(</sup>۳) متفق عليه : خ (۲۱۱۳/۱۱۳)، م (۷۸۱/۳۹۰۱)، د (۲۱۱۳/۶۳۱)، نس (۱۹۸/۳۲۱).

وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي عليه فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين »(١).

وعن عائشة رضي الله عنها « أن النبي عَلَيْكُ كان لا يدع أربعًا قبل الـظهر، وركعتين قبل الغداة »(٢).

## وغير المؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء:

عن عبد الله بن مغفل أن النبي عَلَيْ قال: « بين كل أذانيْن صلاة، بين كل أذانيْن صلاة، أن الثالثة « لمن شاء »(٣).

## وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر:

عن على قال: «كان النبي عَلِيْكُ يصلى قـبل العصـر أربع ركعات، يـفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين »(٤).

وعن ابن عمر عن النبي قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»(°).

# ما جاء في قراءة النبي علله في بعض هذه الصلوات:

عن عائشة قــالت: كان رسول الله عَلِيَّ يقول: « نعمت الســورتان يُقرأُ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون »(١).

وعن أبي هريرة «أن رسول الله عَلِيُّه عَلَيْهُ قرأ في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون

<sup>(</sup>١) صحيح : [الإرواء ٤٤٠]، خ (٨٠، ١١٨١/٥٨/٣)، وهذا لفظه، ت (٤٣١/٢٧١)، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) صحیح : [ص.نس ۱۹۵۸]، خ (۱۱۸۲/ $\pi$ /۳)، د (۱۲٤ $\pi$ /۱۲ $\pi$ )، نس (۲۰۱ $\pi$ /۳).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲/۱۱۰/۲)، م (۱/۵۷۳/۸۳۸)، د (۱/۱۲۱/۲۱۱/۱)، ت (۱/۱۲۰/۱۸۸) نس (۲/۲۸) جه (۲/۱۸۲/۱۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.ت ٣٥٣]، ت (٤٢٧/ ٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٥) حسن: [ص.ت ٢٥٤]، ت (٢٤٨ / ٢٧٠/١)، د (١٢٥٧/١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٦) صحیح :[ص.جه ٩٤٤]، خز (۲/۱٦٣/۱۱۱٤)، أ (۲۸۷/۹۸۷)، جه (۱۱۵۰/۳٦٣/۱).

وقل هو الله أحد »(١) وعن ابن عباس « أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقرأ في ركعتى الفجر في الأولى منهما قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله وشهد بأنا مسلمون »(٢). وعن ابن مسعود قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بـ «قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله أحد »(٣).

#### الوتر:

### حكمه وفضله:

الوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول عليه ورغب فيه:

عن أبى هريرة عن رسول الله عَلِيُّ قال: « إن الله وتر يحب الوتر »(؛).

وعن على قال: إن الوتر ليس بحــتم: ولا كصلاتكم المكتــوبة، ولكن رسول الله عَلَيْكُ أُوتر ثم قال: « يا أهل القرآن أوْتروا فإن الله وتر يحب الوتر »(٥).

#### وقته:

يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل: عن عائشة قالت: « من كل الليل قد أوتر رسول الله عليه من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م۲۲۰]، م (۲۲۷/ ۲۰۵۲)، د (۲۲۵/ ۱۳۵۸)، نس (۲/۱۵۱)، جه (۲/۱۱۸ ۳۶۳/۱).

<sup>(</sup>۲)صحیح: [ص.نس ۹۰۵]، م (۲۷۷۷ ۲۰۵/۱)، نس (۱۲۵۰ ۲)، د (۲۲۱ ۱۳۲/ ۱۳۷) ٤).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: [ص.ت ٣٥٥]، ت (٤٢٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١٤١٠/ ٢١٤/ ١١)، م (٧٦٦/ ٢٦٠/ ٤).

<sup>(</sup>ه) صحیح : [ص. جه ۹۰۹]، جه (۱۱۲۹/ ۱۱۲۹)، ت (۱۲۸۲/۲۸۲)، نس (۲۲۸ و۲۲۸) في حديثين. د (۲۲۸ (۲۲۸ ) المرفوع فقط . .

<sup>(</sup>۲) متىفق عليه : م (۱/٥١٢/٧٤٥) وهذا لفظه، خ (۲/٤٨٦/٩٩٦) مخـتصراً، نس (7/270)، د (7/270) د (7/270)، د (7/270)، د (7/270)، بزیادة فی آخره عنده وعند أبی داود.

ويستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشى أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره.

عن أبي قتادة أن النبي عَلَيْكُ قال لأبي بكر: « متي تـوتر»؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فيقال لعـمر « مـتى توتر »؟ قال: أنام ثم أوتر، قـال: فقـال لأبي بكر: « أخذت بالحزم أو بالوثيقة » وقال لعمر « أخذت بالقوة »(١).

وعن عائشة قالت: « كان النبي عَلَيْكُ يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت »(٢).

#### عدد ركعات الوتر وصفته:

أقل الوتر ركعة: عن ابن عـمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « صـلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى »(٣).

ويجوز أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع:

عن عائشة قالت: « ما كان رسول الله عَيْنَهُ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثا »(١).

وعنها قالت: « كان رسول الله عَلِيَّةً يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها »(٥).

وعنها قالت: «كنا نعد له \_ عَلِيْكُ \_ سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل في تسوك ويتوضأ، ويصلى تسمع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة،

<sup>(1)</sup>حسن صحیح : [ص. جه ۹۸۸]، خز (1/۱۲۰ / ۱/۱۲ / ۱/۱۲ / ۱/۱۲ / ۱/۱۲ / ۱/۳۷۹)، جه <math>(1/۳ / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: خ (٩٩٧/ ٤٨٧/ ٢)، م (٤٤٧/ ١/٥١١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٩٩٠/ ٢٧٤/ ٢)، م (٩٤٩/ ٢١٥/ ١)، نس (٢٢٧/٣)، ت (٤٣٥/ ٢٧٣/ ١) بنحوه وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (٢١٨/١٣٤٧)، م (٧٣٨/ ٩٠٥١)، د (٢١٨/١٣٢٧)، ت (٤٣٧/ ٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح : [مختصر م ٣٨٢]،م (١/٥٠٨/٧٣٧)، د (٢١٦/٢١٦/٤)، ت (٢٥٧/٥٨/١) بزيادة في آخره.

فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدي عشرة ركعة يابنى، فلما أسن نبي الله عَيْنَهُ وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بنى (۱).

## فإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث:

عن ابن عباس قال: « كان رسول الله يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل الله الأعلى، وقل هو الله أحد، في ركعة ركعة »(٢).

### القنوت في الوتر:

عن الحسن بن علي قال: علمنى رسول الله عَلَيْكُ كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قيضيت، فإنك تقيضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت »(٣).

والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع ، لحديث أبي بن كعب: « أن رسول الله عَلَيْكُ قنت في الوتر قبل الركوع »(٤). ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، ولا يخص به صلاة دون صلاة، ويجعله بعد الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۱۵۱۰]، م (۲۶۱/ ۱۵۱۸)، د (۱۳۲۸ ۲۱۹/۱۶)، نس (۱۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص.نس ١٦٠٧]، ت (٢٦٨/٤٦١)، نس (٢٣٦)، بزيادة في أوله.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.نس ۱٦٤٧]، د (۱۲۱۲/ ۳۰۰) ) ، ت (۲۲۹/۲۸۹/۱)، جه (۱۱۷۸/۲۷۷۲)، نس (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٤) صحیح [ص.د ۱۲٦٦]، د (۲۵۲/۱٤۱٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ج ٥٦٥٤]، خ (٢٢٦/٤٥٦٠).

أما القنوت في الفجر أبداً فبدعة، كما صرح بذلك أصحاب رسول الله عَلَيْكَة : عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق، قال: «قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله عَلَيْكَة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى هاهنا بالكوفة، نحواً من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث »(١).

"ومن المحال أن رسول الله عليه كان في كل غداة بعد اعتداله من السركوع يقول: " اللهم اهدني فيسمن هديت، وتولنى فيمن توليت المخ ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته، وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم: إنه محدث: كما قال سعد بن طارق الأشجعى "(۱).

## قيام الليل

قيام الليل سنة مستحبة، وهو من أهم خصائص المتقين، قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ آخذينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسنِينَ ۚ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٣).

وعن أبي مالك الأشعرى عن النبي عَلَيْكُ قال: « إن في الجنة غرفا يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٤٣٥]، أ (٣/ ٤٧٢ و٦/ ٣٩٤)، جه (١٢٤١/ ٣٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الذاريات ١٥ - ١٩.

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.ج ٢١٢٣].

## ويتأكد استحبابه في رمضان:

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»(١).

#### عدد ركعاته:

أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، لما مرّ من قول عائشة، «ماكان رسول الله عَيْنَا لله عَيْنَا ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة »(٢).

## مشروعية الجماعة في قيام رمضان:

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله على ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله على أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله على فلما أصبح قال: « قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم » وذلك في رمضان (٣).

وعن عبد الرحمن بن القارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع<sup>(1)</sup> متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: م (۷۰۹ – ۱۷۶ – ۱۷۸ – ۱۷۸ / ۲۰۰۱ / ۲۵۰ / ۲۵۰ / ۱۳۵۸)، المرفوع فقط، د (۱۳۵۸ / ۲۲۵ / ۲۵۰ / ۲۵۰ )، ت(۸۰ / ۲۱۵۱ / ۲)، نس (۲۱۵۱ / ۲).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: م (٧٦١/ ٧٢٤/ ١)، خ (١١٢٩/ ٢١٧٩)، د (١٣٦٠/ ٤/٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) أوزاع: بسكون الواو بعدها زاى أي جماعة متفرقون وقوله في الرواية (متفرقون) تأكيد لفظى (فتح البارى ٤ ص ٢٩٧).

هذه، والتي ينامـون عنها أفضل من التي يقـومون ـ يريد آخر الـليل ـ وكان الناس يقومون أوله »(١).

## استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان:

## قضاء قيام الليل:

عن عائشة قالت: « كان رسول الله عَلِيْكَ إذا فاتته الصلاة من الليل من وَجَعِ أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة »(٣).

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»(٤).

## كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لى رسول الله عَلَيْكَة : يا عبد الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر خ ۹۸٦]، ما (۲۲۷/ ۸۵)، خ (۲۰۱۰/ ۲۰۰۰).

<sup>(</sup>۲) صحيح: [ص. جه ۱۰۹۸]، د (۱۲۹۵/۱۲۹۵)، جه (۱۳۳۰/۱۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٥٧٤٦]، م (٧٤٦ - ١٤٠ - /١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.جه ۱۱۰۵]، م (۱۷۶۷/۱۰/۱)، ت (۸۷۵/۲۶/۲)، د (۱۲۹۷/۱۲۹۸/٤)، نس (۳/ ۲۰۹) ، جه (۱۳٤۳/۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ (٢١١٥٢/ ٣٧/٣)، م (١١٥٩ – ١٨٥ – /١١٤/ ٢).

كتاب الصلاة

صلاة الضحى (صلاة الأوابين)

مشروعيتها:

عن أبي هريرة قال: « أوصانى خليلى عَلَيْكُ بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهز، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن انام »(١).

#### فضلها:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « يصبح على كل سُلاَمَى\* من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى »(٢).

#### عدد ركعاتها:

أقلها اثنتان، لما سبق من الأحاديث. وأكثرها ثمان:

عن أم هانيء: «أن النبي ﷺ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات»<sup>(٣)</sup>.

### أفضل أوقاتها:

عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي عَلَيْكُ على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: « صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال(٤) من الضحى »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۳۲۷]، م (۲۷/۴۹۹/۱)، د (۱٤۱۹/۳۱۰/٤).

<sup>(★)</sup> سُلامى : واحدة السّلاميات ، وهي مفاصل الأصابع .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ٣٦٤]، م (٧٢٠/ ١٩٩٩)، د (١٢٧١/ ١٦٤/٤).

<sup>(</sup>۳) مشفق علیه : خ (۱۱۷۱/۱۱۷۱)، م(۳۳۱ – ۷۱ – /۲۲۱/۱)، د (۱۲۷۷/ ۱۷۰۰)، ت (/۲۹۹/۱ ۷۲۷)، نس (۱/۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووى: يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أى حيث يحترق أخفاف الفصال ـ وهى الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل ـ من شدة حر الرمل والأواب: المطبع وقيل: الراجع إلى الطاعة. أ. هـ صحيح مسلم شرح النووى (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [مختصر م ٣٦٨]، م (٧٤٨ - ١٤٤ - /١/٥١٦).

### الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء):

عن أبي هريرة « أن النبي عَلَيْكُ قال لبلال عند صلة الصبح: « يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنى سمعت دف نعليك بين يدى في الجنة، قال: ما عملت عملا أرجى عندى أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى »(۱).

### صلاة الاستخارة:

يستحب لكل من هم بأمر أن يستخير الله تعالى فيه كما جاء في هذا الحديث:

عن جابر قال: كان النبي على علمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فيضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال: في عاجل أمرى وآجله \_ فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري \_ أو قال: في عاجل أمرى الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمى حاجته»(٢).

## صلاة الكسوف:

إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى: الصلاة جامعة.

عن عبـد الله بن عمرو قال « لما كـسفت الشمس على عهـد رسول الله عَلَيْكُ نودى: إن الصلاة جامعة»(٣).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۳٦.

<sup>(</sup>۲) صحیح : [ص.جه ۱۱۳۱]، خ (۱۱/۱۳۸/۱۱۸)، د (۲۹۵/۲۹۲/۱)، ت (۲۹۸/٤۷۸))، جه (۱۳۸۳/ ۱/٤٤۰)، نس (۱۸/۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٥١ / ٥٣٣/١)، م (١٠ / ٦٢٧/٢)، نس (١٣٦).

فإذا اجتمع الناس في المسجد صلّى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث: عن عائشة قالت: « خسفت الشمس في حياة النبي عَيْلَة، فخرج إلى المسجد، فَصَفَّ الناس وراءه، فكبر، فاقتراً رسول الله عَيْلِة قراءة طويلة، ثم كبر، فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعًا طويلاً، وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم سبحد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف (۱).

#### الخطبة بعد الصلاة:

يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس، فيعظهم ويذكرهم، ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن الرسول على يوم خسفت الشمس. . . ثم ذكرت صفة الصلاة قالت ثم سلم ـ وقد تجلت الشمس ـ فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة(٢).

وعن أسماء قالت: « لقد أمر النبي عَلَيْكُ بالعتاقة \* في كسوف الشمس »(٣).

وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس، فقام النبى عَلَيْ فَوْعًا، يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره (٤٠).

<sup>(</sup>۲،۱) متفق عليه :خ (۲/۱۲/۱۰٤٦)، م (۹۰۱ – ۳ – /۲۱۹/۲)، د (۲/۱۲/۲۶۱)، نس (۱۳۰/۳).

<sup>(\*)</sup> العتاقة : المراد إعتاق العبيد المملوكين .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر خ ١١٨]، خ (١٠٤٥/ ٣٤٥/ ٢).

<sup>(</sup>٤) متقق عليه: خ (١٠٥٩/ ١٠٥٥/ ٢)م (٢١/ ١٢٨/ ٢)، نس (١٥٣/ ٣).

وظاهر قوله عَلَيْكُ « فافزعوا... » إلخ الوجوب، فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية، كما قال أبو عوانة في صحيحه (٣٩٨): «بيان وجوب صلاة الكسوف». ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها. وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه، فإنه قال فيه (٣٨/ ٢).

«باب الأمر بالصلة عند كسوف الشمس والقمر . . . » وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها.

قال الحافظ في الفتح (٢/٥٢٧): « فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره، إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة »(١).

#### صلاة الاستسقاء:

إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد استحب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فيصلى بهم الإمام ركعتين، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه، فيجعل اليمين على الشمال:

عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيدقال: خرج النبي عَلَيْكُ إلى المصلى يستسقى، واستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه، قال سفيان فأخبرنى المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال(٢).

وعنه قال: « رأيت النبي عَلِيلِهُ لما خرج يستسقى، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين، جهر فيهما بالقراءة »(٣).

<sup>(</sup>١) تمام المنة (٢٦١) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) متـ فق عليه : خ (٢٠١/ ٥١٥/ ٢)، وهذا لفظه، م (٨٩٤ – ٢ – /١٦١ / ٢)، د (١١٤٩ / ٢٤٪)، ت (٢٥٥/ ٣٤/ ٢)، نس (١٥٥٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.د ١٠٢٩]، خ (٢/٥١٤/١٠٢٥)، وهذا لفظه (٨٩٤ ـ ٤ ـ ٢١٦/١)، وليس عنده الجهر د (٢/٦/١١٥٠).

كتاب الصلاة

#### سجود التلاوة:

قال ابن حزم في « المحلى » : (٥/١٠٥)، (١٠٦/٥):

في القرآن أربع عشرة سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، ثم في كهيعص، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم تنزيل، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: (لا يسجدون) ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.

### حكم السجود:

قال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة . أ هـ.

قلت: أما كونه فضلا لافرضا فلأن النبي عَلَيْكُ قرأ « والنجم » فسجد فيها(١).

وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها<sup>(۲)</sup>. لبيان الجواز. كما ذكره الحافظ في الفتح (٥٥٥/ ٢) قال ابن حزم: (١١١/ ٥):

وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن ف الأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام: « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»(٣). فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتى نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. أه.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲/۵۰۳/۱۰۷۰)، م (۲/۵۰/۵۷۱)، د (۱۳۹۳/۲۸۲۱۶)، نس (۱۶۰/۲).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲/۱۰۷۳)، م (۷/۰۲/۰۱/۱)، نس (۱۲۰۱/۲)، د (۱۳۹۱/ ۲۸۰/٤)، ت(۷/۶/۶/۲).

<sup>(</sup>۳) صحیح : [ص.د ۱۱۵۱]، د (۱۲۸۱/۱۲۸۱)، ت (۹۶ه/۰۱۶)، جه (۱۳۲۲/۱۳۲۲)، نس (۲۲۲۷).

#### فضله:

#### ما يقول إذا سجد:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله على الله على عن عائشة يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا: « سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته »(٢).

وعن علي أن النبي عَلَيْكُ كان إذا سجد قال: « اللهم لك سجدت، وبك أمنت، ولك أسلمت، أنت ربي ، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالفين »(٣).

وعن ابن عباس قال: كنت عند النبي عَلَيْكُ فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم، كأني أصلى إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى. فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لى بها أُجرا، واجعلها لى عندك ذخراً.

قال ابن عباس: فرأيت النبي عَلِي الله قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح:[مختصر م ۳۲۹]، م (۸۱/۸۷/۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح:[ص.د ۱۲۵۰]، د (۱۲۰۱/۲۲۹)، ت (۷۷/۷۷۷)، نس (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) صحیح :[ص.جه ٢٦٦]، م (٧٧١/ ٣٣٥/١)، جـه (١٠٥٤/ ٣٣٥/١)، د ( ٢٤٧/ ٣٢٤/٢)، ت (١٤٩/٣٤٨١) ٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح:[ص. جه ٨٦٥]، ت (٢/٤٦/٥٧٦)، جه (١٠٥٣/٣٣٤/١).

#### سجود الشكر:

يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بُشّر بما يسره أن يخرّ ساجدا، اقتداء بالنبي عَيْسَةً.

عن أبي بكرة: أن النبي عَلَيْكُ كان إذا أتاه أمر يسره أو يُسرُّ به ، خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى(١).

وحكمه حكم سجود التلاوة.

#### سجود السهو:

«ثبت أن النبي عَلِيَّة كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»(٢).

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا نلخصها فيما يلي(٣) :

## ١ ـ إذا قام من ركعتى الفريضة: (إذا ترك التشهد الأول):

عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: « صلى لنا رسول الله عَلَيْكُ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم»(١٤).

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إذا قام أحدكم من

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۱۱۶۳]، جه (۱۳۹٤/۱۳۹٤)، وهذا لفظه، د (۲۷۵۷/۲۶۲۲)، ت (۲۲۲/۱۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٢٣٣٩]، [الإرواء ٣٣٩].

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه :خ (۱۲۲۶/ ۹۲/۳)، م (۷۰۰/۳۹۹/۱۰)، ن (۱۱/۳۱)، د (۲۱۱ ۳٤۷/۱۰)، ت (/۲٤۲/۱ ۲۸۹)، جه (۲۰۱۱/۲۸۱).

الركعتين: فلم يستَتِمَّ قائما فليجلس، فإذا استتمَّ قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو»(١).

#### ٢ \_ إذا صلى خمسا:

عن عبد الله رضي الله عنه: « أن رسول الله عَلَيْكُ صلى الظهر خمـسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلّم »(٢).

# ٣ ـ إذا سلم في ركَّعتين أو ثلاث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رسول الله عليه انصرف من اثنتين، فقال له دو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله عليه:

أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله علي فعلي اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع "(٣).

وعن عمران بن حصين: « أن رسول الله على العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلي الناس. فقال: « أصدق هذا؟ » قالوا: نعم. فصلى ركعة: ثم سلم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ٢/ ١٠٩ - ١٠١]، د (٣/ ١٠٠ / ٣٥٠ / ٣)، جه (١٠٢ / ٣٨١ / ١٠٨ ). ومما ينبغي التنبيه إليه أنه ليس في الحديث التفريق بين أن يكون إلى القيام أقرب فيقوم، أو إلى الجلوس فيجلس، و إنما كما هو ظاهر «فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس». وإن كان قريبا من القيام.

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۱۲۲۱/۳۹۳)، م (۷۷۰– ۹۱ – /۱۱/۱۱)، د (۲۰۰۱/۳۳۰۳)، ت (۳۹۳/۳۹۰) جه (۱۲۰۰/ ۱/۳۸)، ن (۳/۱۱).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٣/٩٨/١٢٢٨)، م (٣/٩٥/٣١١)، د (٩٩٥/٣١١/٣)، ت (٣٩٣/٧٤٢/١)، ن (٣/٣٠) جه (٢١١٤/١٢١٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. جه ۲۰۰۱]، م (۷۷۶/۱۰۱۶)، د (۲/۳۳/۳/۳)، ن (۲/۳)، جه (۱۲۱۰/۱۳۸۶).

## ٤ \_ إذا لم يدر كم صلى؟

عن إبراهيم عن علىقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله على أله على الله على أبراهيم: زاد أو نقص (\*) فلما سلم قيل له: يا رسول الله وأحدث في الصلاة شيء؟ قال: « وماذاك ؟ » قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه ، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه. ثم ليسجد سجدتين (۱).

والتحرى يكون بأن « يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثاً لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعاً لا ثلاثاً ، وهكذا، فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب، أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماماً أو منفرداً (٢).

فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، كما في الحديث: عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَيْنَهُ: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان »(٣).

<sup>(\*)</sup> شك إبراهيم، والصحيح أنه زاد. ذكره ابن الأثير في « جامع الأصول » (٥٤١/٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه :خ (۲۱/۳۱۰)، م (۷۷۲/ ۱/۶۰۰) د (۳/۳۲۲/۳) ، ن (۳/۳) ، جـه (۱/۲۱/۲۸۲). (۲۱۱۱/۲۸۲/۱).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ابن تيمية (۱۳/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) صحیح:[ص. ج ٦٣٢]، م (٥٧١/ ١٠٤٠)، د (١٠١١/ ٣٣٠/٣)، ن (٢/٢٧).

## حكم سجود السهو:

سجود السهو واجب، لأمره عليه به، كما في الأحاديث السابقة، ولمواظبته عليه كلما نسى، ولم يخل به مرة واحدة.

#### محله:

«أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحرى، والشك مع البناء على اليقين . . . فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها: فيه الفرق المعقول.

وذلك أنه إذا كان في نقص، كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة.

وإذا كان من زيادة كركمة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي على جعل السجدتين كركعة.

وكذلك إذ شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون بعد السلام. . . وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان.

وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسا، فإن كان صلى خمساً فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه قد صلى ستًا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام.

وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص»(۱).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٢٣).

كتاب الصلاة

### سجود السهو لترك شيء من السنن:

### صلاة الجماعة

#### حكمها:

صلاة الجماعة فرض عين على كل مصلِّ إلا من عذر:

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: « والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا\* سمينا أو مرماتين \*\*حسنتين لشهد العشاء »(٣).

وعن أبي هريرة قال: « أتي النبي عَلَيْكُ ، رجلٌ أعمى فقال يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله عَلِيْكُ أن يرخص له فيصلى في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال: فأجب »(١).

وعن عبد الله قال: من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما، فاليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. د ۹۱۷]، د (۳/۳٥٧/۱۰)، جه (۱۲۱۹/ ۳۸۵/۱).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٢٧٥/ ١).

<sup>(\*)</sup> عُرْقاً: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم .

<sup>(★★)</sup> مرماتين : المرماة : ما بين ظلفَى الشاة .

 <sup>(</sup>۳) متفق عليه: خ (۲/۱۲۰/۲٤٤)، وهذا لفظه م (۲۰۱/۲۰۱)، بنحوه. د (۲/۲۰۱/۲۵۱)،
 جه(۲۹۹/۲۹۱)، وليس عندهما الجملة الأخيرة، نس (۲/۱۰۷)، بلفظ البخارى.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [مختصر م ٣٢٠]، م (١/٤٥٢/١٥٣)، نس (١/١٠٩).

يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف(۱).

وعن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال: « من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاةله، إلا من عذر »(٢).

#### فضلها:

عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «صلاة الجماعة تفضل» صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيْكَة: « صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وخط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة »(٤).

وعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: « من غـدا إلى المسجـد وراح أعّد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۱۳۱]، م (۲۰۱ – ۲۰۷ – / ۱/۶۵۳)، نس (۱/۱۸)، د (۲۵۰/ ۲۰۵/ ۲)، جه (۷۷۷/ ۲۰۵/ ۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. جه ١٤٥]، جه (٧٩٣/ ٢٦٠/١)، كم (٧٤٥/١)، هق (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۱۱۲/۱۳۱/۲۱)، م (۱۰۵۰/۱۰۵۰)، ت (۱/۱۳۸/۱۱)، نس (۲/۱۰۳)، جه (۱۸۷/۲۵۹/۱).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١/٤٧/ ١٣١/ ٢)، م (١٤٤٨ ١٥٥/ ١)، د (٥٥٥/ ٢٦٠/ ٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (٢٦٢/٨٦٢)، م (٢٦٩/٦٦٩).

### هل تشهد النساء الجماعة؟

يجوز للنساء الخروج إلي المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنّبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب(١١).

عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن »(۲).

وعن أبي هريرة قــال: قال رســول الله عَلِينَهُ « أيما امــرأة أصابــت بخورا فــلا تشهدن معنا العشاء الآخرة »(٣).

وعنه أن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن وليخرجن وهن تفلات\* »(١).

### بيوتهن خير لهن:

المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل:

عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله على أحب الصلاة معي الله. إني أحب الصلاة معك. فقال على فقال على الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجدى الله من صلاتك الله من صلاتك في مسجدى الله من صلاتك اله من صلاتك في مسجدى الله من صلاتك الله من صلاتك في مسجدى الله من صلاتك الله من صلات

## آداب المشي إلى المسجد:

عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلى مع النبي عَلَيْكُ إذ سمع جلبة \*\* رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا

<sup>(</sup>١) فقه السنة (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.د ٥٣٠]، د (٢/٥٧٤/٢)، أ (١٣٣٣/ ١٩٥/٥).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. ج ۲۷۰۲]، م (۲۲۸/۲۲۱)، د (۲۱۵/۲۳۱/۱۱)، نس (۲۰۱۸)، نس

<sup>(\*)</sup> تفلات: غير متطيبات.

<sup>(</sup>٤) حسن صحيح: [ص. د ٢٩ه]، د (٢١٥/ ٢٧٢/ ٢)، أ (١٣٢٨/ ٩٣/ ٥).

<sup>(</sup>٥) حسن: أ (١٩٨/ ١٣٣٧) ٥)، خز (١٦٨٩ / ٣/٩٥).

<sup>(★★)</sup> جلبة: أصوات مرتفعة ، وضجّة مختلطة .

#### الوجيز (كتاب الصلاة)

أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا »(١).

وعن أبي هريرة عن النبي عليه قال: « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(٢).

وعن كعب بن عجرة أن رسول الله عليه قال: « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة »(٣).

## ما يقول إذا خرج من بيته:

وعن أنس قال: قَـال رسول الله عَلَيْكَة: « من قال ـ يعني إذا خرج من بيـته ـ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقـال له: هديت وكُفيت ووُقيت، وتنحى عنه الشيطان »(١٤).

وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله عَلَيْكَ . . فوصف صلاته بالليل، ثم قال - : فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: « اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا» ألى ما يقول عند دخول المسجد:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَلَيْكُ : « أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم »(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (١٥٣/ ٢/١١٦) ، م (٢/١٢١/١).

<sup>(</sup>۲) مـتفق عليـه : خ (۲۳۱/۲۱۱)، وهذا لفظه، م (۲۰۲/۲۰۱۱)، د (۲۸۰/۲۷۸)، ت (۳۲٦/۲۰۰۱). نس (۲/۱۱۶)، جه (۷۷۰/۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ت ٣١٦]، ت (١/٢٣٩/٣٨٤) ، د (٥٥٨/٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ۲٤۱۹]، د (۲۳/۵۰۷۳) ، ت (۲۸۱۸/۳۵۸).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [مختصر م ۳۷۹]، م (۳۲۷ - ۱۹۱ - ۱/۵۳۰)، د (۱۳٤٠/ ۱۳۲۰).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.د ٤٤١]، د (٢/١٣٢/٢).

وعن فاطمة بنت رسول الله على الله على رسول الله الله على وافتح الله على رسول الله الله على وافتح المسجد يقول: « بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج قال: « بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك »(١).

#### تحية المسجد:

وإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره، إلا حديث طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا... »(٣).

« وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندى. لأن ما وقع في مبادىء التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وإنه خرق للإجماع، وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردًا صحيحا، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح القولين»(٤).

ويؤكد الوجوب أن النبي عَلِيْكُ أمر بها:

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص. جه ٦٢٥]، جه (٧٧١/ ٢٥٣/١)، ت (٣١٣/ ١٩٧/١).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٣٦٤/ ١).

## وإن كان الإمام يخطب:

عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رجل والنبي عَيِّلِتُهُ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع »(١).

« فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود ، ولأنه كان يجهل حكمها ، ولأن النبي عَلِيَا قطع خطبته وكلّمه ، وأمره أن يصلى التحيّة ، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام »(٢).

### إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:

عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٣).

وعن مالك بن بحينة أن رسول الله عَيْنَة رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين، فلما انصرف رسول الله عَيْنَة لاث\* به الناس، وقال له رسول الله عَيْنَة: «آلصبح أربعاً ؟!»(٤).

## فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام:

عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « من صلى الله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲/٤٠٧/٩٣٠)، م (۲/٤٠٧/٩٣٠)، د (۲/۱۱/۶۶۶)، ت (۲/۱۰/۹۳۰)، جه (/۱ ۳/۱۱۱۲ (۳/۳)، نس (۲/۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح : مسلم بشرح النووى ( ٢٢٦ / ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحیح : [ مختصر م ٣٢٣]، م (١١٠/٩٣/١١)، د (١٢٥٢/١٤٢ و ١٤٢/٤) ، ت (١٩١٩/١٢٢٢) جه (١١٥١/٣٦٤/١)، نس (٢١١٦).

<sup>(★)</sup> لاث : دار به ولاذ به .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (٢/١٤٨/٦٦٣)، وهذا لفظه، م (٧١١/٩٩٣/١).

<sup>(</sup>ه) حسن: [ص.ت ۲۰۰] ، ت (۲۱/۱۵۲/۱۱).

## من جاء وقد فرغ الإمام:

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلاً من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غُفر كه، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بَعْضٌ صَلَّى ما أدرك وأتم ما بقي ، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك »(۱).

وعن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْكَة: « من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا »(٢).

## الدخول مع الإمام على أي حال كان:

عن على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله عليه: « إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام »(٣).

#### متى يعتد بالركعة ؟:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إذا جنتم إلي الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۲۷۰]، د (۵۹۹/ ۲۷۰/۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. د ۲۸۵]، د (۲۰/۲۷۲ ۲)، نس (۱۱۱۱ ۲).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ت ٤٨٤]، [ص.ج ٢٦١]، ت (٨٨٥/٥١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. ج ٢٨٤]، د (٣/١٤٥/٨٧٥).

### من ركع دون الصف:

عن أبي بكرة « أنه انتهى إلى النبي عَلِينَةً وهو راكع فركع قبل أن يصل إلي الصف، فذكر ذلك للنبي عَلِينَةً فقال: « زادك الله حرصًا ولا تَعُد »(١).

عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع ، فليركع ، حتى يدخل ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة (٢).

وعن زيد بن وهب قال: « خرجت مع عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدى وأجلسنى، ثم قال: إنك قد أدركت »(٣).

## ما يؤمر به الإمام من التخفيف:

عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُ قال: « إذا صلى أحدكم للناس فليخف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء »(٤).

## إطالة الإمام الركعة الأولى:

عن أبي سعيد قال: « لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله عَيْنَا في الركعة الأولى، مما يطولها (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۵۲۵]، خ (۷۸۳/۲۲۲/۲)، د (۲۰۱۹/۳۷۸/۲)، نس (۲/۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: [الصحيحة ٢٢٩].

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الصحيحة ٢٥/٢]، هق (٢/٩٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٣/١٩٩/٧٣)، وهذا لفظه، م (٤٦/ ٣٤١/١٥)، د (٣/١١/٣)، ت (٣٣٦/ ١١٥٠)، نسر (٩٤/٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.نس ٩٣٠]، م (٤٥٤/ ١٣٣٥)، نس (٢١٦٤).

## وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته:

عن أنس أن النبي عَلَيْكُ قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا... »(١).

وعن أبي هريرة عن النبي عليه قال: « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار »(٢).

## من أحق بالإمامة؟

عن أبي مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته الله بإذنه سلطانه،

وفي هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما إلا أن يأذنا له، لقوله عَيْقَة: «ولا يؤمن الرجلُ الرجلُ في سلطانه. . . ».

### إمامة الصبي:

عن عمرو بن سلمة قال: « لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي عليه حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا

<sup>(</sup>۱) مــتفق عليــه: م (۱۱/۲۰۸/۱۱) ، خ (۲۸۲/۱۷۳/۲)، د (۸۷۰/۳۱۰)، ت (۸۰۳/۲۲۰)، نس(۲/۹۸)، جه (۲۲۸/۲۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) ستفق علیه : خ (۱۹۱/ ۲۸۱/ ۲)، م (۷۲۱/ ۳۳۰ /۱)، د (۹۰۱/ ۳۳۰ /۲)، ت (۹۷۹/ ۲/۸)، نس (۹۹۱) جه (۹۶۱/ ۳۰۸ /۱).

<sup>(★)</sup> تكرمته: موضع جلوسه في بيته والمقعد الذي يخصّه .

<sup>(</sup>٣) صحیح: [مختصر م ٣١٦]، م (٣٧٣/ ١/٤٦٥)، ت (١/٤٩/٢٣٥)، د (٢/٢٨٩/٢٨)، نس (٣/٢)، جه (٣١٨/ ٣١٣/ ١)، وعندهم «فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سنًا» وهي رواية لمسلم.

حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين »(۱).

### اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:

عن جابر « أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي عَلِيُّ ثم يرجع فيؤم قومه»(٢).

وعن يزيد بن الأسود: « أنه صلى مع رسول عَلَيْتُهُوهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فحيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة»(٣).

## اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:

عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم فى ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْرٌ (٤٠).

## إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:

عن موسى بن سلمة الهذلى قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين: سنة أبي القاسم عليه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۷۶۱]، خ (۲۰۳٤/۲۲/۸)، د (۲۸۰/۹۹۳/۲)، نس (۸/۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر خ ۳۸۷]، خ (۲۰۰/۱۹۲/۲)، م (۱۳۵/۳۳۹/۱)، د (۲۷۷/۱۹۳۳)، نس (۲/۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. د ۵۳۸]، د (۷۱/۰۷۱۱)، ت (۲۱۹/ ۱/۱٤)، نس (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول ٧٠٨/٥]، مصنف عبد الرزاق (٤٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٧١١]،م (٨٨٦/ ٢٧٩/ ١)، نس (١١٩/ ٣).

وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر « المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم \_ يعنى المقيمين \_ أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ فضحك وقال: يصلي بصلاتهم »(١).

## اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه:

عن عائشة أنها قالت: « صلى رسول الله عَلَيْكُ في بيته وهو شاك \*، فصلى جالسا وصلي وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا »(٢).

وعن أنس قال: « سقط النبي عَلَيْكُ عن فرس فُجُحِش \*\* شُقُّهُ الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون »(٣).

## المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله عليه العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فحت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه » (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٢]، هق (١٥٧/٣).

<sup>(★)</sup> وهو شاك: الشاكى: المريض الذي يشكو ألمه ومرضه.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ (۲/۱۷۳/۱۸۸)، م (۲/۱۷۳/۱۸)، د (۹۹۱، ۲/۳۱۰).

<sup>(★★)</sup> فجَحش : الجحش : هو أن يصيبه كالخدش فينسلخ منه جلده .

<sup>(</sup>٣) سبق قريبا.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [الإرواء ٥٤٠]، [ص.جه ٧٩٢]، خ (٢٩٢/ ٢٩٠/)، وهذا لفظه، م (٣٢٧/ ٢٥٥/١)، د(٣٩٥/٣١٨/١)، ت (٢/١٤٧/٢٣)، نس (٢/١٠٤)، جه (٣١٢/٩٧٣).

الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام :

عن جابر قال: قام رسول الله عَلِيْكُ ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله عَلِيْكُ فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه »(١).

فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام:

عن أنس بن مالك: « أن رسول الله عَلَيْكُ صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا »(٢).

#### وجؤب تسوية الصفوف

يجب على الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى تستوى الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، وأن يلى التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها:

عن أنس قال: قال رسول الله عَيَّهُ: «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام لصلاة»(٣).

وعن أبي مسعود قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم... »(١٤).

وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله عَلَيْ يسوى صفوفنا، حتى كأنما يُسوًى بها القِداَحَ حتى رأى أنَّا قد عَقَلْناً عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: «عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ٥٤٠]، م (٦٦٠ - ٢٦٩ - ٨٥٤/١)، د (٩٥٥/٣١٨/٢)، جه (٩٧٥/٣١٢/١).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۷۰۰/۲۹۲/۲)، م (۲۶۱/۳۳۹/۱)، د(۷۷۱/۲/۱)، نس (۲/۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :م (٣٢٤/٤٣٣/١)، وهذا لفظه ، خ (٧٢٣/ ٢٠٢٧)، د (١٥٤/ ٢٣٦٧)، جه (٩٩٣/ ٢١٣/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٩٦١]، م (٤٣٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) صحبيح: [ص. ج ٣٩٧٢]، م (٣٦٤ - ١٢٨ -/ ١٣٢٤)، د (٢/٣٦٣/٢٧)، ت (١/١٤٣/٢٢٧) ، نس (٢/٨٩) ، نس (٢/٨٩) ، به د (٢/٨٩) ، القداح: بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى واحدها قدح بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها (ص مسلم بشرح النووى ٢٠٧/٤ ط قرطبة).

كتاب الصلاة

وعن ابن عمر أن رسول الله عَيْقَةُ قال: « أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب وسُدُّوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم، ولا تذروا فُـرُجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله»(۱).

وعن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَذَفُ »(٢)

# كيف تُسوّى الصفوف؟

ُ عن أنس عن النبي عَلِيْتُ قَــال: « أقــيــمــوا صــفــوفكم، فــإني أراكم من وراء ظهرى»، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (٣).

وقال النعمان بن بشير: « رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه »(١٤).

### صفوف الرجال والنساء:

عن أبي هريرة قال: قــال رسول الله عَلِيَهُ: « خيــر صفوف الرجــال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »(٥).

## فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف:

عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقول: « إن الله ومالائكته يصلون على الصفوف الأول »(٢).

وعنه رضى الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ حببنا أن نكون

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۲۲۰]، د (۲۵۲/ ۳۲۵/ ۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. د ۲۲۱]، د (۲۵۳/۳۱۱)، نس (۲/۹۲) والحذف غنم صغار سود.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر خ ٣٩٣]، خ (٧٢٥/ ٢١١/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [مختصر خ ١٢٤ ص ١٨٤]، خ (٢١١/ ٢) تعليقاً.

<sup>(</sup>۵) صحیح : [ص.ج ۳۳۱۰]،م (۲۲۰/۱۲۱۰)، د (۲۲۰/۱۲۱۶)، ت (۲۲۱/۱۲۱۱)، نس (۹۳/۲) جه (۲۰۰۰/۱۳۱۹). .

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.د ٦١٨]، د (٢٥٠/ ٣٦٤/٢)، نس (٢/٩٠)، وعنده « الصفوف المتقدمة».

عن يمينه، يُقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: «ربّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك»(۱).

## من يقوم خلف الإمام؟!

### كراهة الصف بين السوارى:

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله عَلِيْتُ ونُطْرَدُ عنها طرداً »(٣).

وإنما هذا في حق الجماعة، أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا اتخذ سترة.

عن ابن عمر قال: دخل النبي عليه البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره. فسألت بلالا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين »(٤).

## الأعذار في ترك الجماعة:

ا ـ البرد والمطر: عن نافع: « أن ابن عـمـر أذن بالصـلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله عَلَيْكُ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال »(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الترغيب ٥٠٠]، م (٩٠٧/ ٤٩٢ و ٩٦٢/١).

<sup>(\*)</sup> الأحلام والنَّهي: العقول والألباب .

<sup>(</sup>۲) صحیح : [ص . د ۱۲۲] ، م (۲۳۲/۶۳۲) ، د (۱۲۰/۲۷۱) ، جه (۲/۹۷۱)، نس (۲) صحیح ) . د (۲/۹۷۱) ، به (۲/۹۷) . نس

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ٨٢١]، جه (١٠٠٢/ ٢٣٠/١)، كم (٨١٨/١)، هق (١/٢١٨).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [مختصر خ ص ۱۳۹]، خ (٤٠٥/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) متفق علیه : خ (۲۲۱/۲۵۱/۲)، م (۱۹۲/۶۸٤)، د (۳۹۱/۱۰۵۰/۳۹۱)، نس (۲/۱۵).

٣ - حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه». وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام»(١).

٤ ـ مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عليه عليه يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين »(٢).

#### صلاة المسافر:

والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣).

عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(٤).

وعن ابن عباس قال: « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عَلِيْكُ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة»(٥).

وعن عمر قال: « صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد عليه الله الله الم

وعن عائشة قالت: « الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،

<sup>(</sup>١) متفق عليه : خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٥٩١/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة،د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۲۰۵۹]، م (۲۰/۳۹۳)، د(۸۹/۱۲۰۱). (۳) النساء ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) صحصیح : [ ص.ج ۲۲۷۳]، م (۲۸۲/۸۷۸۱)، د (۱۱۸۷/۶۲/۶) ، نس (۲۱۱۲) ، وجمه (۱۰۲۰/ ۳۳۹/ ۱)، ت ( ۲۰۰۵/ ۳۰۹/ ۶) .

<sup>(</sup>ه) صحیح: [ص.جـه ۲۷۱]، م (۱/۱۲۹/۱۲۷۶)، د (۱/۲۲/۱۲۳۶)، نس (۲/۱۱۸)، جـه (/۱ ۲۰۱/۳۹۹)، بدون الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص. جه ٥٧١]، نس (٣/١٨٣)، جه (٣٠١/٣٣٨).

الوجيز (كتاب الصلاة ) 🕊

وأتمت صلاة الحضر »<sup>(١)</sup>.

وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله على السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله، «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(۲).

#### مسافة القصر:

اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كشيراً، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً، والراجح «أنه لاحد لذلك أصلاً ، إلا ما سمى سفراً في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه ألبتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا »(٣).

### الموضع الذي يقصر منه:

« ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولايُتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي عَلِيلة قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال أنس: صليت الظهر مع النبي عَلِيلة بالمدينة أربعاً وبذى الحليفة ركعتين »(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۱۰۹۰/۱۰۹۰)، م (۱۸۵/۸۷۸)، د (۱۱۸۸/۱۳۲۶)، نس (۲۲۸/۱۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : م (۲۸۹/ ۲۸۹)، د (۱۲۱۱/ ۹۰/ ٤)، خ (۲/۱۱/ ۲/۵۷۷)، نس (۳/۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٢١/٥).

<sup>(</sup>٤) فقه السنة (۲۶۰، ۲۶۱، ۱/۲۶۱)، وقول أنس رواه: خ (۲/۰۲۹/۱۰۸۹)، م (۲۶۰/۰۲۹/۱۱۹۰)، د (۲۹/۱۱۹۰)؛ ت (۲۶۵/۲۹/۲)، نس (۲۳۵/۱)،. والمراد بقوله « بذى الحليفة ركعتين » يعني العصر، كـما صرحت روايات غير البخارى.

المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج: عن جابر قال: « أقام النبي عَيِّهِ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة »(١).

قال ابن القيم: ولم يقل عَلِينَهُ للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة<sup>(٢)</sup>.

فإن عزم الإقامة أتم بعد تسعة عشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أقام النبي عَلَيْكُ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا »(٣).

### الجمع بين الصلاتين:

#### أسبابه:

ا ـ السفر: عن أنس قال: كان رسول الله عَلَيْكَةَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهـر إلى وقت العصر ثم نـزل فجمع بينهـما، فإن زاغت الشـمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب »(٤).

وعن معاذ « أن النبي عَلَيْكُ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۱۰۹٤]، د (۱۲۲۳/۱۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (١/٢٤١).

<sup>(</sup>٣) صحیح : [الإرواء ٥٧٥]، خ (١٠٨٠/١٠٥٠)، ت (٢/٣١/٥٤٧)، جه (١/٣٤١/١٠٧٥)، د (/٩٧/ ٤ (١/٩٤) (٢/١٠٧٥)، د (/٩٧/ ٤ (١٢١٨))، إلا أن قال: «سبع عشرة».

<sup>(</sup>٤) متفق علیه: خ (۲/۱۱۱۷  $^{8}$   $^{4}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{$ 

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.د ١٠٦٧]، أ (١٢٣٦/ ١٢٠٠٥)، د (١١٩٦/ ٧٥/٤)، ت (٥٥/ ٣٣/ ٢).

وعنه: « أنهم خرجوا مع رسول الله عَلَيْكُ عام تبوك، فكان رسول الله عَلَيْكُ على يبن الظهر والعصر و المغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا»(١).

٢ ـ المطر: عن نافع: « أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب
 والعشاء في المطر جمع معهم ».

وعن هشام بن عروة: أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك »(٢).

وعن موسى بن عقبة: « أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك »(٣).

وعن ابن عباس قال: « صلى رسول الله عَلَيْكُ الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر »(٤). وعنه قال: « جمع رسول الله عَلَيْكُ بين الظهر والعصر ، والمغرب والعسساء بالمدينة في غيير خوف ولا مطر »(٥). وهو يُشعِر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي عَلَيْكُ، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع »(١).

٣ ـ الحاجة العارضة: عن ابن عباس قال: « صلى رسول الله عَيْنَةُ الظهر

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.د ۱۰۶۰]، د (۱۱۹۶/۷۲/۱۹۶)، نس (۱/۲۸۶)، وأخسرج مسلم وابسن ماجه الشطر الأول منه: م (۱۰۷/۹۰/۱)، جه (۱۰۷۰/۱۰۷۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٠/٣]، ما (٣٢٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٣/٤٠]، هق (١٦٨,١٦٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ١٠٦٨].

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. ج ١٠٧٠]، م (٧٠٥/ ١/٤٨٩)، نس (٢٩٠/١)، د (١١٩٨/ ٧٧/٤)، بزيادة في آخره.

<sup>(</sup>٦) قاله الألباني في الإرواء (٣/٤٠).

والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ». قال أبو الزبير فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أحدا من أمته »(١).

وعنه قال: « جمع رسول الله عَلَيْهُ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته »(٢).

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم (٢١٩) ٥):

« وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس « أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلّله بمرض ولا غيره. والله أعلم ».

\* \* \*

<sup>(</sup>٢,١) سبقا في الصفحة الماضية.

#### الجمعة

شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبى، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذَكْرِ اللَّه وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وعن طارق بن شهاب عن النبي عَلِيلَهُ قال: « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض »(٢).

وعن ابن عمر عن النبي عَلِيليَّهُ قال: « ليس على المسافر جمعة »(\*).

#### الحث عليها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال: « من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام »(٣).

وعنه عن النبي عَلِيْكُ قال: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتنبَت الكبائر »(٤).

## التحذير من التهاون بها:

عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله على تقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُنَ من الغافلين »(٥).

<sup>(</sup>١) الجمعة (٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. د ٩٤٢]، [ص. ج ٣١١١]، د (٣١٨٤/٣٩٤)، قط (٣/٣/٢)، هتي (٣/١٧٢)، كم (٢٨٨٨).

<sup>(\*)</sup> قط (٤/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٢٠٦٢]، م (١٨٥٧/٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٣٨٧٥]، م (٣٣٣ - ١٦ - ٢٠٩ / ١)، ت (٢١٨/١١٨)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان).

<sup>(</sup>٥) صحیح : [ص.ج ٥٤٨٠]، م (٢/٥٩١/٨٦٥)، نس (٨٨/٣). ودعهم: أي تركهم ومعنى الحتم الطبع والتغطية.

وعن عبد الله أن النبي عَلَيْكُ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم »(١).

وعن أبي الجعد الضمرى أن رسول الله عَلِيلَة قال: « من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه »(٢).

وعن أسامة بن زيد عن النبي عَلَيْكُ قال: « من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كُتب من المنافقين »(۳).

#### وقتها:

وقتها وقت الظهر، وتجوز قبله:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي عَلِيْكُ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس »(٤).

وعن جابر بن عبد الله أنه سئل: متى كان رسول الله عَلِيْكُ يصلى الجمعة؟ قال: كان يصلى ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس »(٥).

#### الخطبة:

وهى واجبة، لمواظبته عَلَيْكُ عليها وعدم تركه لها أبدا، مع قوله عَلِيْكَ: « صلوا كما رأيتموني أصلي »(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ٥١٤٢]، م (٢٥٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) حسن صحیح: [ص. ۹۲۳]، د (۳/۳۷۷/۱۰۳۹) ، ت (۲/۵۸۵/۲) ، نس (۸۸/۳) ، جه (۲/۵۷/۱۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٦١٤٤]، طب (٢٢١/١٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص. د ۹۹۰]، خ (9.8/ 7۸7/ 1)، د (1/87/ 1/7 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8 / 1/8

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٥٩٧]، م (٨٥٨ - ٢٩ - /٨٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٦٢]، خ (١٣١/ ١١١/ ٢).

# هديه عَنْ في الخطبة:

كان عَلِيْكُ يقول : « إن طُولَ صلاة الرجل وقصرَ خطبته مَثَّنَةٌ \* من فِقْهِهِ، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا »(١).

وعن جابر بن سمرة قال: «كنت أصلي مع النبي عَلَيْكُم الصلوات، فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً \*\*»(٢).

وعن جابر بن عبدالله قال: « كان رسول الله عَلِيلَة إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم »(٣).

#### خطبة الحاجة:

كان عَلِيْتُهُ يستـفتح خطبـه ومواعظه ودروسـه بهذه الخطبة التي عـرفت باسم: خطبة الحاجة، وهذا نصها<sup>(١)</sup>:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ٥٠).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١).

<sup>(★)</sup> مئنّة : علامة .

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.ج ۲۱۰]، [الإرواء ۲۱۸] م (۲۱۹/۵۹۶/۲) قال النووی (مثنة من فقهه) بفتح المیم ثم همزة مکسورة ثم نون مشددة أی علامة.

<sup>(\*\*)</sup> قصداً : القصد : العدل والسواء .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ت ٤١٨]، م (٢٨٨/ ٩٥٠)، ت (٥٠٥/ ٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.ج ٤٧١١]، [الإرواء ٢٦١] م (٢٦٨/ ٩١٥/ ٢)، ت (٥٠٥/ ٩/ ٢).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.نس ۱۳۳۱]، م (۲۶/۲۹۵/۲)، نس (۱۸۸/۳).

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٠٢. (٦) النساء .(١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١).

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عَلِيْكُم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ».

«ومن تأمل خطب النبي عَلَيْكُ وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله، وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحبيه إلى خلقه، و أيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبيه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان الله يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة ق (٢٠): قالت أم هشام بنت الحرث بن النعمان: ما حفظت ق إلا من في رسول الله عليه على المنبر »(٣).

## وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة:

عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قـال: « إذا قلت لصاحـبك يوم الجـمعـة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت\* »(٤).

#### بماذا تدرك الجمعة؟

صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر أربع ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد

<sup>(</sup>۱) الأحزاب (۷۱،۷۰) (۲) زاد المعاد (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲/۱۱۱/۹۳٤)، م (۲/۵۸/۸۰۱)، نس (۲/۱۱۳)، جه (۲/۱۱۱/۳۰۲)، ، (۲/۱۹۰۲)، د (۲/۱۹۰۱)، بنحوه.

<sup>(★)</sup> لغوت: اللغو هو الكلام الباطل.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.جه ٩١١]، نس (٣/١١٢)، جه (١١١١/٣٥٦)، بنحوه.

أدرك الجمعة عن أبي هريرة أن النبي عَلِينَهُ قال: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة»(١).

## الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلَةً قال: « من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام »(٢).

فمن جاء قبل الجمعة فليصل ما شاء من غير حصر، حتى يخرج إمامه، أما ما يعرف اليـوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له، فإن من المعلوم « أن النبي عَيِّكُ كان إذا فـرغ بلال من الأذان أخـذ في الخطبة، ولم يقم أحـد يركع ركعـتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة ؟ »(٣).

وأما بعدها فإن شاء صلى أربعا أو اثنتين:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلِيكَ : « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا »(٤).

وعن ابن عمر: « أن النبي عَلَيْكُ كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته »(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٢٢]، [ص. ج ٥٩٩٩] نس (١١١٢)، جه (١١٢١/ ٥٦/١)، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. ج ۲۰۲۲]، م (۸۵۷/۸۵۷).

<sup>(</sup>۳) زاد المعاد (۱۱۸/۱).

<sup>(</sup>٤) صحيح : [الإرواء ٢٦٥]، [ص.ج ٦٤]، م (٢٨٨/ ٢٠٠/ ٢)، وهذا لفظه، د (١١١٨/ ٢٨١/٣)، ت(٢/١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : م (٨٢٢ – ٧١ – / ٢/٦٠٠)، خ (٣٣٧/ ٢/٤/ ٢)، وليس عنده «في بيته ».

## آداب يوم الجمعة:

يستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث:

عن سلمان الفارسى قال: قال النبي عَلَيْكُ « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »(۱).

وعن أبي سعيد قال: « من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها »(٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر\* كمثل الذي يهدى بدنة \*\* ثم كالذي يهدى بقرة، ثم كالذي يهدى الكبش، ثم كالذي يهدى الدجاجة، ثم كالذي يهدى البيضة»(٣).

## ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:

١ \_ الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عَلَيْكَة:

عن أوس بن أوس قـال: قـال رسـول الله عَلَيْكُ : « إن من أفـضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النـفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من

1 2

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۷۷۳۱]، خ (۸۸۳/ ۳۷۰/۲).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۲، ۲۰]، د (۳۳۹/۲/۷).

<sup>(★)</sup> المهجّر: الذي يمشى إلى الصلاة في أول وقتها.

<sup>(★★)</sup> بدنة :جمل.

<sup>(</sup>٣) صحیح : [ص.ج : ۷۷۰]، م (۸۵۰/۸۰۰)، نس (۳/۹۸)، جه (۳۱۹/۱۰۹۲). المُهَجَّر: المبكر وزناً ومعنى

الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي"، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت\*؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١).

#### ٢ ـ قراءة سورة الكهف:

عن أبي سعيد الخدرى أن النبي عَلِيَّةً قال: « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أَضَاءَ له من النور ما بين الجمعتين »(٢).

## ٣ ـ الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة:

عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْهِ قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عزَّ وجل شيئاً إلا آتاه، إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر»(٣).

## الجمعة في المسجد الجامع:

عن عائشة قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي..» (١٠). وعن الزهرى: « أن أهل ذى الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي عليه ، وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة »(٥).

وعن عطاء بن أبي رباح قال: « كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة »(٦).

<sup>(\*)</sup> أرمت ببليت ، والرَّمة : العظم البالي .

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۸۸۹]، د (۲/۳۷۰/۳۷۰)، جه (۱۰۸۵/۳٤٥)، نس (۹۱))، نس (۹۱)).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٢٦]، [ص.ج ٢٤٧٠]، كم (٣٦٨/٢)، هق (٢٤٩/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أبو داود والنسائى واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم [صحيح الترغيب ٧٠٥]، م (٩٨٤ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه: د (۲/۳۸۰/۱۰ ۱۸ مختصرا، وهو طرف من حدیث طویل رواه: خ (۲ ۰۹/ ۳۸۵/۲)، م (۷/۵۸۱/۸٤۷).

<sup>(</sup>ه، ٦) هق (٣/١٧٥).

قال الحافظ في التلخيص (٢/٥٥): « لم ينقل أن النبي عَلِيْكُ أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها ».

# اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد(١):

إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد:

عن زيد بن أرقم قال: صلى النبي عَلَيْكُ العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: « من شاء أن يصلى فليصل »(٢).

ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد: عن أبي هريرة أنه عَلَيْكُ قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعون»(٣).

米 米 米

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. جه ۱۰۸۲]، د (۳/٤٠٧/۱۰)، جه (۱۳۱۰/۱۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.جه ١٠٨٣]، د (١٠٦٠/١٠٦٠)، جه (١/٤١٦/١٣١١) من حديث ابن عباس.

## صلاة العيدين

#### حكمها:

وصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي على على على على الرجال والنساء، لمواظبة النبي على على على وأمره بالخروج لها. عن أم عطية قالت: « أمرنا أن نُخرِجَ العواتقَ \*وذواتِ الخُدور\*\* »(١).

وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي عليه ثنتى عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى\*\*\*، فقالت يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين»(٢).

#### وقتها:

عن يزيد بن خمير الرحبي قال: « خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عن يزيد بن خمير الرحبي قال: « إنا كنا على الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: « إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح »(٣).

<sup>(★)</sup> العواتق: جمع عاتق ، وهي المرأة المخدّرة إلى أن تدرك .

<sup>(★★)</sup> الخدور: جمع خدر وهو الستر ، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۲/۶۶۳/۹۷۶)، م (۲/۶۰۰/۲۰)، د (۲/۶۸۷/۱۱۲۶)، ت (۲۵۰/۵۳۷)، جه(۲/۱۳۰۷/۱۱۶۱)، نس (۲۱۸۰). العواتق: جـمع عاتق وهي الجارية البالغة. والخـدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت.

<sup>(\*\*\*)</sup> الكلمي: الجرحي .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: [المشكاة ١٤٣١]، خ (١٩٨٠/٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.د ١٠٠٥]، د (١/٤١٨/١٣١٧)، جه (١/٤١٨/١٣١٧). وقوله: «وذلك حين التسبيح» يريد ساعة ارتفاع الشـمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة. انظر «عـون المعبود» (٣/٤٨٦).

# الخروج إلى المصلى:

ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان عليه يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.

## هل يؤذن لها ويقام ؟

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: « لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى »(١).

وعن جابر: « أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة »(٢).

#### صفة الصلاة:

صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن رسول الله عَلَيْكُ كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة »(٣).

وعن عائشة «أن رسول الله عَلِيله كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا، سوى تكبيرتي الركوع »(٤).

#### القراءة فيها:

عن النعمان بن بشير: « أن رسول الله عَلَيْهُكَان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۱۹۲۰/ ۵۹۱)، م (۸۸۸/ ۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.جه ١٠٥٧]، [المشكاة ١٤٤١]، جه (١٢٧٩/١٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح : [الإرواء ٦٣٩]، [ص. جه ١٠٥٨]، جه (١٢٨٠/١٢٨٠)، د (٣٧، ١١٣٨/٢،٧/٤).

<sup>(</sup>٥) صحیح : [الإرواء ٦٤٤]، [ص. جه ١٨٢١]، م (٢/٨٩٥/١) د (٢/٢٧٢/١١)، ت (٣/٤٧٢)، ت (٣/٥٣١) نس (٨٨٤/٣)، جه (١/٤٠٨/١٢٨١)، وليس عنده « وفي الجمعة ».

وعن عبيد الله بن عبد الله قال: « خرج عمر يوم العيد، فأرسل إلى أبي واقد الليثى: بأى شيء كان النبى عَلِيَّةً يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال: بقاف واقتربت (١).

#### الخطبة بعدها:

عن ابن عباس قال: « شهدت العيد مع رسول الله عَلَيْكُ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلّون قبل الخطبة»(٢).

## الصلاة قبلها وبعدها:

عن ابن عباس: «أن النبي عليه صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها» (٣).

#### ما يستحب يوم العيد:

الاغتسال: عن على رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال: « يوم الجمعة، ويوم عرفة ويوم الفطر، ويوم الأضحى »(٤).

٢ ـ لبس أحسن الشياب: عن ابن عباس قال: « كان رسول الله عَلَيْكُ يلبس يوم العيد بردة حمراء »(٥).

٣ ـ الأكل يوم الفطر قـبل الخـروج: عن أنس قـال: «كان رسـول اللهُ عَلِيْكُ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات »(٦).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [الإرواء ج۳/ ۱۱۸]، [ص.جه ۱۰٦]، م (۱۹۸/۱۰۰/۲)، د (۱۱٤۲/ه۱/۶)، ت (/۲۲/ ۲/۲۲) ۵۲۲) ، نس (۱۸۸/ ۳)، جه (۱۸۲/۸۰/۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح: خ (۲۲۹/۳۵۲۲)، م (۸۸۶/۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲/۹۲۹ ه ۲/۶)، م (۲/۸۸٤)، نس (۱۹۳) . (۳/۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) سبق ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) إسناده جميد: [الصحميحـة ١٢٧٩]، قال الهميثمى في «مـجمع الزوائد» (٢٠٢٠): رواه الطـبرانى في الأوسط ورجاله ثقات. .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ت ٤٤٨]، خ (٢/٤٤٦/٩٥٣)، ت (٥٤١/٢٧/٢٢).

٤ ـ تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته: عن أبي بريدة: أن رسول الله كان لا يخرج يـوم الفطر حـتى يطعم، ولا يطعم يوم النحـر حـتى يذبح»(١).

٥ ـ مخالفة الطريق: عن جابر قال: « كان النبي عَلِيلَةً إذا كان يوم عيد خالف الطريق »(٢).

٦ \_ التكبير في أيام العيدين:

قَــالَ الله تعــــّالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِــدَّةَ وَلِتُكَبِّــرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَــا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣). وذلك في الفطر.

وفي الأضحى قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ (١) . وقال : ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ (٥) .

## ووقته في الفطر من حين يخرج إلي المصلى حتى يصلى:

قال ابن أبي شيبة(١): حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهرى:

« أن رسول الله عَلِيْكُكَان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى، وحتي يقضى الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ».

قال الألباني(٧): وهذا سند صحيح مرسللا. وقد روى من وجه آخر عن ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ت ٤٤٧]، خز (١٤٢٦/ ٣٤١/ ٢٧/٥٤)، ت (٢٥/ ٢٧/ ٢)، وعنده « حتى يصلى ».

<sup>(</sup>٢) صحيح: [المشكاة ١٤٣٤]، خ (١٩٨٦/ ٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) البقرة (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) الحج (٣٧).

<sup>(</sup>١) صحيح : [الصحيحة ١٧١]، (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٧) الإرواء (١٢٣/٣).

عمر مرفوعا، أخرجه البيهقى (٣/ ٢٧٩)، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر:

« أن رسول الله على الله على الله على العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتى المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتى منزله ». وقال البيهقى: «هذا أمثل من الوجه المتقدم ».

قلت: (الألباني): ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر، قال الذهبي: «صدوق في حفظه شيء». ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم، فمثله يستشهد به، فهو شاهد صالح لمرسل الزهرى، فالحديث صحيح عندى موقوفاً ومرفوعاً والله أعلم أه.

ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح ذلك عن على وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم(١).

وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، «وقد ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٦٧) وإسناده صحيح. ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير، وكذلك رواه البيهقى (٣/ ٣١٥) عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير وسنده صحيح أيضا» (٢).

<sup>(</sup>٢) الإرواء (١٢٥/ ٣).

كتاب الصلاة

## صلاة الخوف

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلُحَتَهُمْ . . . . . ﴾ الأيه (١).

#### صفتها:

قال الخطابى: صلاة الخوف أنواع، صلاّها النبي عَلِيُّكُ في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى. أهـ(٢).

ا ـ عن ابن عمر قـال: صلى رسول الله عَلَيْتُكُملاة الخوف بإحـدى الطائفتين ركعة والطـائفة الأخرى مواجهـة العدو، ثم انصرفـوا وقاموا في مقام أصـحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي عَلَيْتُكُ ركعة ثم سلم النبي عَلَيْتُكُ ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة (").

٢ - عن سهل بن أبي حثمة: « أن رسول الله عَيَّاتُهُ صلى بأصحابه في الخوف فصفة م خلفه صفين فصلّى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر اللذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم »(٤).

٣ ـ عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله عَلَيْكُ صلاة الخوف فصفنا

<sup>(</sup>١) النساء (١٠٢).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووی (۱۲۱/۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : م (٩٣٨/٣٧٥/١)، وهذا لفظه، خ (٢/٩٤/٩٤٢)، د(١١٨/١٢٣)، ت (٢٦٥/٩٣/٢)، نس(١٧١٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: م (۸٤١/ ٥٧٥/ ١)، خ (٧/٤٢/ ٤١٣١)، بنحوه. نس (١٧٠/ ٣)، ت (٢٢٥/ ١/٤٠).

الوجيز (كتاب الصلاة)

صفين: صف خلف رسول الله عَلَيْتُوالعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي عَلَيْتُوكبِرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نَحْرِ العدو\*، فلما قضى النبي عَلَيْتُ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ، ثم ركع النبي عَلَيْتُ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولي وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى رسول الله عَلَيْتُ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي عَلَيْتُ وسلمنا جميعا»(۱).

\* \* \*

<sup>(★)</sup> في نحر العدو: أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله.

<sup>(</sup>١) صحيح : واللفظ لمسلم [ص.نس ١٤٥٦]، م (٨٤٠/ ٧٥٤)، نس (٣/١٧٥).

# كتساب الجنائسز \*

(\*) ملخص من كتاب «أحكام الجنائز» للألباني.

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

ومن حضره الموت من المسلمين ندب لأهله أن يلقنوه الشهادة:

وإنما أمر النبي عَلِيْكُ بالتلقين رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله: فعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَلِيْكُ :

« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »(٢).

فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء:

١ ـ ٢ أن يغمضوا عينيه، ويدعوا له:

عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ص على أبي سلمة، وقد شق بصره\*، فأغمضه ثم قال: « إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ، فضج ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». ثم قال: « اللهم اغفر لأبى سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه \*\* في الغابرين \*\*، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه "(۳).

٣ ـ أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه:

عن عائشة « أن رسول الله عَلَيْكُ حين توفي سُجي ببرد حبرة »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [الإرواء ۲۸۲]، م (۲۱۹/ ۱۳۲/ ۲)، د (۳۱۰/ ۲۸۳/ ۸)، ت (۹۸۳/ ۲۲۰/ ۲)، جه (۱٤٤٥/ ۱۶۶۶) ، نس (۶/۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. د ۲۲۷۳]، د (۳۱۰۰/ ۳۸۵/ ۸).

<sup>(\*)</sup> شق بصره: شخص ، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرقه .

<sup>(\*\*)</sup> عقبه: عقبُ الرجلِ ولدُه وولدُ ولده .

<sup>(\*\*\*)</sup> الغابرين: الباقين .

<sup>(</sup>٣) صحيح : [الجنائز ١٢]، م (٢٠١٠/ ٣٢٤/٢)، د (٨/٣٨٧/٣١٠)، وليس عنده جملة ﴿ إِنْ الروحِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : م (١٩٤٢/ ٢٥١/ ٢)، هكذا مختصرا ، خ (١١٣/١٢٤١)، مطولا.

#### ٤ \_ أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه:

عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُ قال: « أسرعـوا بالجنازة، فإن تك صالحة فـخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم »(١).

# ٥ ـ أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله:

عن جابر بن عبد الله قال: « مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله عَيْنَة حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله عَيْنَة بالصلاة عليه فجاء معنا خطى ، ثم قال: « لعل على صاحبكم دينا ». قالوا: نعم. ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما على، فجعل رسول الله عَيْنَة يقول: « هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء» فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله عَيْنَة إذا لقى أبا قتادة يقول: « ما صنعت الديناران؟ » حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله ، قال: ها الله عين بردت عليه جلده »(٢).

## ما يجوز للحاضرين وغيرهم:

ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام:

عن عائشة « أن النبي عَلِيَّةَ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه »(٣).

وعن عبد الله بن جعفر « أن النبي عَلَيْكُ أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: « لا تبكوا على أخى بعد اليوم. . . »(٤).

# ما يجب على أقارب الميت:

ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران:

<sup>(</sup>۱) مـــتـفـق عليــه: خ (۳/۱۸۲/۱۳۱۵)، م (۱۹۶۶/۱۰۲/۱)، د (۱۳۱۹/۱۹۶۹)، ت (۲/۱۰۲۰)، نس (۲/٤۲). .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الجنائز ١٦]، كم (٢/٥٨)، هق (٧٤/٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [الأرواء ٦٩٣]، [ص. جه ١١٩١]، جه (١٤٥٦/ ١٢٥٨)، د (١١٤٧/ ٣١٤٧)، ت (٣) ٢٢٩/ ٢٩٤/٨)، ت

<sup>(</sup>٤) صحيح : [ص.نس ٤٨٢٣]، [الجنائز ص ٢١]، د (١١٤/ ١١٥/)، نس (١٨/١٨٢).

الأول: الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْء مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ (١٥٠٠) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مَّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٠٠) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « مر رسول الله على المرأة عند قبر وهى تبكى فقال لها: « اتقى الله واصبرى ». فقالت: إليك عنى، فإنك لم تصب بمصيبتى قال: ولم تعرفه. فقيل لها: هو رسول الله على المؤلفة المؤلفة المؤلفة فأتت باب رسول الله على فأت المؤلفة عنده بوابين. فقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. فقال رسول الله على الله المؤلفة : « إن الصبر عند أول الصدمة »(٢).

## والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم:

عن أبي سعيـد الخـدرى: « أن النسـاء قلن للنبي عَلَيْكَةَ: اجـعل لنا يومـا. فوعظهن وقال: « أيما امرأة مات لهـا ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار ». قالت امرأة: واثنان؟ قال: « واثنان »(۳).

# الأمر الثاني مما يجب على الأقارب:

الاسترجاع، وهو أن يقول: « إنا لله وإنا إليه راجعون » كـما جاء في الآية، ويزيد عليه قوله « اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها »:

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عنها يقول: « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله « إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها ». قالت: فلما

<sup>(</sup>١) البقرة ١٥٥ – ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : م (۲۲٦ – ۱۵ – /۲۳۷/۲) وهذا لفظه، خ (۱۲۸۳/۱۲۸۳)، د (۲۱۰۸/۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٣/١١٨/١٢٤٩)، م (٣٣٢/٢٨/٢٦).

مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

## ما يحرم على أقارب الميت:

١ ـ النياحة: عن أبي مالك الأشعرى أن النبي عَلَيْكُ قال: « أربع في أمتى من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة » وقال: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانِ ودِرْعٌ من جَرَبٍ »(٢).

٣،٢ ـ ضرب الخدود، وشق الجيوب:

عن عبد الله قبال: قبال النبي عَلَيْهُ: « ليس منا من لطم الخبدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية »(٣).

٤ - حلق الشعر: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: أنا برىء ممن برىء منه رسول الله عَلَيْكَ، فإن رسول الله عَلَيْكَ برىء من الصالقة والحالقة والشاقة »(٤).

٥ \_ نشر الشعر: لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله عَلَيْكُ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن لا نخمش وجها، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح :[ص.ج ٧٦٤٤]، [الأحكام ص ٢٣] م (٩١٨/ ١٣٢/ ٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح :[الجنائز ص ٢٧]، [الصحيحة ٧٣٤]، م (٢/٦٤٤/٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :خ (٣/١٦٣/١٢٩٤)، م (١٠٩٩/١٠)، ت (٢/٢٣٤/١٠)، نس (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :خ (٣/١٦٥/١٢٩٦)، م (٤/١٠٠/١٠٤)، نس (٢/٤) والصالقة: بالصاد والقاف أى التي ترفع صوتها بالبكاء. الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. الشاقة: التي تشق ثوبها (فتح البارى (٣ ص١٦٥ ط. دار المعرفة).

<sup>(</sup>٥) صحيح : [الجنائز ص ٣٠]، د (٣١١٥/ ٨/٤٠٥).

کتاب الجنائز

#### ما يجب للميت:

ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

## أولاً - الغسل:

## ووجوبه مأخوذ من أمر النبي عَلِيْكُ به في غير ما حديث:

١ ـ قوله عَلَيْتُهُ في المحرم الذى وقصته ناقته: «واغسلوه بماء وسدر...» (١١).

#### صفة الغسل:

عن أم عطية « أن رسول الله عَلِيَّةً قال لهن في غـسل ابنته: « ابدأن بميــامنها ومواضع الوضوء منها »(٣).

وعنها قالت: دخل علينا النبي عَلَيْكُ ونحن نغسل ابنته فقال: « اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (\*\*) فقال: «أشعرنها إياه (\*\*) »(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۳/۱۳۵/۱۲۱۵)، م (۲۰۱۱/ ۱۲۰۸/ ۲)، د (۲۲۲۳/ ۳۲/ ۹)، ت (۸۰۹/ ۲۱۶/ ۲)، نس(۱۹۵/ ۰).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : خ (١٢٥٩/ ١٢٨/ ٣)، م (٩٣٩ - ٣٩ - ٧٦٤/ ٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (١٢٥٥/ ١٢٠٠/)، م (٩٣٩ - ٤٣ - /١٤٨/).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه : خ (٣/١٢٥/ ٣/١٣)، م (٩٣٩/ ٢٤٦/ ٢)، د (٢١٦٦/ ٢١١٦/ ٨)، ت (٩٩٥/ ٢٢٩/ ٢)، جه(٨٤١/ ٨٤١٨)، نس (٨/٤).

<sup>(\*)</sup> والمراد بالحقوه الإزار، والحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازًا.

<sup>( \*\* )</sup> أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.

وعنها قالت: « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها »<sup>(۱)</sup>.

وعنها قالت: « فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها »<sup>(۲)</sup>.

## من يتولى الغسل:

يتولى غـسل الميت من كان أعـرف بسنة الغسل، لا سـيما إذا كـان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله عَيْشَة كانوا من أهله:

عن على قال: غسلت رسول الله عَيْنَكُهُ فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيباً حياً وميتاً عَيْنَكُهُ »(٣).

ويجب أن يتـولى غسل الذكـر الرجال، والأنثى النسـاء، ويستـثنى من ذلك الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر:

عن عائشة قالت: « لوكنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبي مَّ اللهِ عَمْلُ النبي اللهِ عَمْلُ النبي اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وعنها قالت: « رجع إليَّ رسول الله عَلَيْكُ من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسى وأقول: وارأساه. فقال: « بل أنا وارأساه. ما ضرك لومت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك »(٥).

# تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:

عن جابر قال: قال النبي عَلِيلَةُ «ادفنوهم في دمائهم \_ يعنى يوم أحد ولم يغسلهم»(٢).

<sup>(</sup>۱، ۲) متفق علیه : خ ((77,777,777,777,777))، م ((979,737,77))، نس ((77,3)

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ١١٩٨]، [الأحكام ٥٠]، جه (١/٤٧١/١٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.جه ١١٩٦]، [الجنائز ٤٩]، د (٣١٢٥/ ٨/٤١٣)، جه (١٤٦٤/ ١٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. جه ١١٩٧]، [الجنائز ص ٥٠]، جه (١٤٦٥/ ١٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح : [ص.نس ۱۸۹۳]، [الجنائز ص ٥٤ - ٥٥]، خ (۲۱۲/۱۳٤۱)، د (۲۱۲/۳۱۲/۱)، نس (۲۲/ $\chi$ )، ت (۲۲/ $\chi$ )، ت (۲۲/ $\chi$ ).

## ثانيًا - الكفن:

ووجوبه مأخوذ من أمر النبي عَلَيْكُ به في حديث المُحْرِم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين... »(۱).

والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي عَيِّكُ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا عملى الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي عَيِّكُ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر »(٢).

والواجب من الكفن ثوب يستـر جميع البـدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصـير لا يكفى لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر، كما في حديث خباب.

## ويستحب في الكفن أمور:

ا ـ البياض، لقوله عَلَيْهُ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها»(٣).

٢ - كونه ثلاثة أثواب: لحديث عائشة: أن رسول الله عَلَيْكُ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب عانية بيض سحولية من كُرْسُف ليس فيها قميص ولا عمامة »(٤).

٣ ـ أن يكون أحدها ثـوب حبرة إذا تيـسر لحديـث جابر عنه عَلَيْكُ «إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة»(٥).

<sup>(</sup>١) سبق قريبا.

<sup>(</sup>۲) مـــتـــفق عـلـــــه :خ (۱۲۷٦/۲۲۷۲)، م (۲۹/۹۶۰/۲)، د (۸/۷۸/۲۸۵۸)، نس (۳۸/٤)، ت (۳۹۶۳/۳۹۵۶) ومعنی: أینعت: نضجت، فهو یهدِبُها: أی یجتنیها. والإذخر: نبات معروف طیب الرائحة.

<sup>(</sup>٣) صحيع: [ص.ج ٣٢٣٦]، [الجنائز ٦٢]، ت (٩٩٩/ ٢٣٢/ ٢)، د (٣٨٦٠ ٣٦٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) مِتَفَقَّ عليه : خَ (٣/١٣٥/١٢٦٤)، م (٣/١٤٩/٩٤١)، د (٣١٣٥/٢٢٥)، ت (١٠٠١/٣٣/٢)، نس (٣/٢٤١)، جه (٢٤٦٩/٢٤٢١). والسحولية: ثياب تأتى من مدينة باليمن تسمى سحول. والكرسف: القطن.

<sup>(</sup>٥) صحيح : [ص.ج ٤٥٥]، [الجنائز ٦٣]، د (٣١٣٤/ ٨/٤٢٥). والحَبرة بكَسر الحَاء المهملةُ وفتح الموحَدة ما كان من البرود مخططًا.

## الصلاة على الجنازة:

## الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره عَلَيْكَ بها في أحاديث:

منها حدیث زید بن خالد الجهنی: « أن رجلا من أصحاب النبي عَلَيْكُ تُوفی یوم خیبر، فلذكروا ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فقال: « صلوا علی صاحبكم ». فتغیرت وجوه الناس لذلك، فقال: « إن صاحبكم غَلَّ في سبیل الله ». ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز الیهود لا یساوی درهمین »(۱).

## ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة رضى الله عنها: « مات إبراهيم بن النبي عَيِّلِيَّةً وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله عَيِّلِيَّةً (٢٠).

الثاني: الشهيد، عن أنس: « أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم »(٣).

## لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:

عن عائشة قالت: « أُتى رسول الله عَلَيْكَ بصبى من صبيان الأنصار، فصلى عليه. . »(٤).

وعن عبد الله بن الـزبير: « أن رسول الله عَيِّكُ أمر يوم أحـد بحمزة فـسجى ببـردة، ثم صلى عليـه فكبر تسع تكبـيـرات، ثم أُتى بالقتـلى يصفّـون، ويصلى عليهم، وعليه معهم »(٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الجنائز ص ۷۹]، د (۲۲۹/۸۷۷۸۷)، جه (۲۸٤۸/ ۹۵۰/۲)، نس (۲۲٪٤).

<sup>(</sup>٢) حسن الإسناد: [الجنائز ص ٨٠]، [ص.د ٢٧٢٩] د (٣١٧١/٣١٧١).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. د ۲٦٨٨]، د (٣١١٩) ٨/٤٠٨) هكذا مختصرا، ت (٢/٢٤١/١٠٢١) مطولا.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.نس ١٨٣٩]، م (٢٢٦٢/ ٢٠٥٠/٤)، نس (٧٥/٤).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن: [الجنائز ٤٩]، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوى في معانى الآثار (٢٩٠/١).

# وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله ﷺ:

«ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه »(١).

وقـوله « ما من رجل مـسلم يموت، فـيـقوم على جنـازته أربعون رجــلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه »(٢).

## ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:

عن مرثد اليزنى عن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ». قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف، للحديث (٣).

وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء: فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور \_ ولو كانوا صغارا \_ مما يلى الإمام، والإناث مما يلى القبلة:

عن نافع عن ابن عمر: « أنه صلى على تسع جنائز جميعا، ف جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلى الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلي ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا: هي السنة »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۱۸۸۱]، م (۱۹۶۷/۹۶۷)، ت (۲/۲٤۷/۱۰۳٤)، نس (۷۰/٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح : [الصحیحة ۲۲۲۷]، م (۸۶۹/۲۰۵۰/۲)، د (۸/۱۵۱/۸۱۵۱۸)، جه (۸/۱۲۷۷/۱۱۵۱۸) بنجوه.

<sup>(</sup>٣) حسن : [الجنائز ٩٩ – ١٠٠]، د (١٩٥٠/٨١٤٨)، ت (٢/٢٤٦/١٠٣٧)، جه (١٤٩٠/٨٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.نس ١٨٦٩]، [الجنائز ١٠٣]، نس (٧١)).

# أين يُصلِّي على الجنازة:

تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد:

عن عائشة قالت: لما توفى سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي عَلِيه أن يمروا بجنارته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا مالا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله عَلَيْتُهُ على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد »(۱).

لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي عليها:

عن ابن عمر: « أن اليهود جاءوا إلى النبي عَلَيْكُ برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد »(٢).

وعن أبي هريرة: « أن رسول الله عَيَّلِيَّهُ نعى النجاشى في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا »(٣).

ولا تجور صلاة الجنازة بين القبور: لحديث أنس: « أن النبي عَلَيْكُ نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور »(٤).

## أين يقوم الإمام؟

عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له:

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.نس ۱۸۰۹]، م (۹۷۳ – ۱۰۰ – ۲۲۲۸/۲) وهذا لفظه، ورواه مختصرا: د (۳۱۷۳/۲۷۷۸) نس (۲۸/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الجنائز ١٠٦]، خ (١٣٢٩/ ١٩٩/ ٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٩/١/١٢٤٥)، م (١٩٥١/٢٥٦/٢)، د (٣١٨٨/٩/٥)، نس (٧٢/٤).

<sup>(</sup>٤) إسباده حسن : [الجنائز ۱۰۸]، قال الألباني: رواه : طس (۱/ ۸۰٪).

يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله عليها يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا »(١).

#### صفة الصلاة:

ويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة: أما الأربع: فلحديث أبي هريرة: « أن رسول الله عَلَيْكُ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا »(٢).

وأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول عليه يكبرها »(٣).

وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن  $^{\prime}$  بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد:

عن عبد الله بن معقل: « أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى »(١).

وعن موسي بن عبد الله بن يزيد « أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا »(٥).

<sup>(</sup>۱)صحیح: [ص. جه ۱۲۱۵]، د (۸/٤٨٤/٣١٧٨)، ت (۲/۲٤٩/١٢٩٩)، جه (۱/٤٧٩/١٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) سبق قریباً.

<sup>(</sup>۳) صحیح : [ص.جه ۲۲۲۱]، م (۹۵۷/۹۵۲/۲)، د (۳۱۸۱/۹۹۶/۸)، ت (۲/۱۰۲۸۲۲)، جه(۲/۵۰۰/۱۵۲۲)، نس (۲/۷۶).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، كم (٣/٤٠٩)، هق (٣٦/٤)

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٤]، هق (٣٦/٤).

وعن عبــد خیــر قال: « كان على وضــى الله عنه يكبر على أهل بدر ســتا، وعلى أصحاب النبى عَلِيَّة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا »(١).

وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: «أن النبي عَلَيْكُ صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات . . . »(٢).

# ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:

عن عبد الله بن عباس « أن رسول الله عَلَيْهُ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود»(٣).

ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:

عن سهل بن سعد قال: « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »(٤).

ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: « صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق »(٥).

ويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: « السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة»(١).

 <sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: [الجنائز ۱۱۳]، قط (۷/۷۳/۷)، هق (۳۷/٤).
 (۳) رجاله ثقات: [الجنائز ص ۱۱٦].

<sup>(</sup>ه) صحیح : [الجنائز ۱۱۹]، نس (۷۰/٤)، وأمنا قسراءة الفاتحة فقبط فنقسد رواها: خ (۳/۲۰۳/۱۳۳۵)، د(۳/۲۰۳/۲۹۵)، ت (۳۲۰۳/۲۶۲/۲)، جه( ۱۶۹۹/۱۶۹۹).

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: [الجنائز ١١١]، نس (٧٥/٤).

ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلى على النبي على النبي على أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي: « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلى على النبي على النبي على الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه»(۱).

ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت: لقوله عَلَيْهُ: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »(٢).

ويدعو فيها بما ثبت عنه على من الأدعية، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله على عنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: « اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دار خيرا من داره وأهلاً خير من أهله، وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار « قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت »(٣).

والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع: لحديث أبي يعفور عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: « شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة \_ يعنى \_ يدعوا ثم قال: أترونى كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله عَيْنَا كان يكبر أربعا »(٤).

ثم يسلم تسليم عن مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « ثلاث خلال

<sup>(</sup>١)صحيح: [الجنائز ١٢٢]، فع في الأم (٢٧٠/١)، هق (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: [الإرواء ٧٣٢]، [ص. ج ٦٦٩]، د (٣١٨٣/ ٤٩٦/٨)، جه (١/٤٨٠/ ١٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الجنائز ١٢٣]، م (٩٦٣/ ٢٦٢/ ٢)، جه (١٥٠٠/ ١/٤٨١)، نس (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: [الجنائز ١٢٦]، هق (٣٥/٤).

كان رسول الله عَلِيلَة يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة »(١).

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة»(٢).

ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة

لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عنه قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عنه تعلى أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب »(٢).

## فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: « من صلى على جمنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد»(٤).

وهذا الفضل في اتباع الجنائز: إنما هو للرجال دون النساء، لنهى النبي عَيْسَةُ لهن عن اتباعها وهو نهى تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا »(٥).

ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله عَيْظُهُ «لا تتبع

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٧]، هق (٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٨]، كم (١٣٦٠)، هق (٤/٤٣).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. ج ٥٥٥٥]، م (٩٤٥ - ٥٣ - ٢٥٦ ٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ (١٢٧٨/ ١٤٤/ ٣)، م (٦٣٨/ ٢٤٦/ ٢)، د (٣١٥١/ ٤٤٩/ ٨)، جه (١٥٧٧/ ٢٠٥/).

الجنازة بصوت ولا نار»(١).

ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد:

« كان أصحاب النبي عَلِيُّ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز »(٢).

ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين .

وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار. والله المستعان.

ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل:

لقوله عَلِيَهُ: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»(٣).

ويجوز المشى أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لحديث المغيرة بن شعبه قال رسول الله عَيْلَةُ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها»(٤).

لكن الأفضل المشى خلفها، لأنه مقتضى قوله عَلَيْكُ « واتبعوا الجنائز».

ويؤيده قـول على رضي الله عنه: « المشى خلفهـا أفضل من المـشى أمامـها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا»(٥).

ماذا يقول إذا دخل القبور أو مرّ عليها:

<sup>(</sup>۱) حسن: [الجنائز ۷۰]، د (۸/٤٥٣/٣١٥٥).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات : [الجنائز ٧١]، هق (٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. + 780]، ت (778/17)، نس (80/3)، د (8717/71).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن: [الجنائز ٧٤]، هق (٢٥/٤).

عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »(١).

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية »(٢).

## الدفن:

ويجب دفن الميت ولو كان كافرا لقول النبي عَلَيْكُ لعلى بن أبي طالب وقد مات أبو طالب: « اذهب فواره »(٣).

والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي عَلَيْكُ كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواتسرت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي عَلَيْكُ دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عَلَيْكُ، كما دل عليه حديث عائشة قالت:

« لما قبض رسول الله عَلِيَّة اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله عَلِيَّة الله عَلَيْة الله عَلَيْ يحب رسول الله عَلِيَّة شيئا ما نسيته قال: « ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ». فدفنوه في موضع فراشه »(٤).

ويستثنى من ذلك الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم، ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضى الله عنه قال:

«لما كان يوم أحد، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادى رسول الله

<sup>(</sup>۱) صعيع: [ص.ج ٢١٤١]، [الجنائز ١٨٣]، م (٩٧٤ - ١٠٣ - /٢٦٦/٢)، نس (٩٩١).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.نس ۱۹۲۸]، م (۹۷۹/۲۷۱/۲)، نس (۹۶/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.نس ١٨٩٥]، نس (٧٩/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٥٦٤٩]، ت (٢٣/ ١٠٢٢).

عَلَيْكَةِ: إن رسول الله عَيْكَةً يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم»(١).

# ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:

۱ \_ عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله عَلَيْكُ ينهانا أن نصلى فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(۲).

٢ ـ وعن جابر: « أن النبي عَلَيْكُ ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طَائلٍ وقبر ليلا فَزَجَر النبي عَلَيْكُ أن يُقْبَر الرجل بالليل حتى يُصلَل عليه، إلا أن يُضْطَر إنسان إلى ذلك »(٣).

فإن اضطروا إلى الدفن ليـلا جاز، ولو مع استـعمال المصـباح والنزول به في القبر، لتسهيل عـملية الدفن لحديث ابن عباس: « أن رسول الله عَلَيْكُ أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره »(٤).

## ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:

عن هشام بن عامر قال: « لما كان يوم أحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: « احفروا وأوسعوا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۱۸۹۳]، د (۳۱۲۹/۳۱٤۹)، نس (۷۹/٤)، ت (۱۷۷۱/ ۱۳۰/۳).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ٦٤.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.نس ۱۷۸۷]، م (۲/۲۰۱/۹۶۳)، د (۸/۲۲۳/۳۱۳۲)، نس (۳۳/٤) وقـوله: «غیـر طائل» أی غیر کامل الستر

<sup>(</sup>٤) حسن: [الجنائز ١٤١]، ت (١٠٦٣/١٠/٢).

أكثرهم قرآنا، فقدم ١١٠١).

ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي عَلَيْكُ، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: «لما توفى النبي عَلِيْكُ كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي عَلِيْكُ »(٢).

ويتولى إنزال الميت ولـو كان أنثى الرجال دون النسـاء لأنه المعهود في عـهده عَيْلُةُوجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.

وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعمـوم قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ﴾ (٣).

ولحديث على رضي الله عنه قال: « غسلت رسول الله عَلَيْكُم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان عَلَيْكُ طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله عَلَيْكُم، ولحد لرسول الله عَلَيْكُم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا »(٤).

ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت :

«دخل عليّ رسول الله عَلِيْكُ في اليـوم الذي بدىء فيـه، فقلت: وارأسـاه، فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حيّ، فهيأتك ودفنتك... »(٥).

لكن ذلك مـشروط بما إذا كان لـم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفـنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال: «

<sup>(</sup>۱) صحیح: [الجنائز ۱۶۲]، نس (۸۰٪)، د (۳۱۹۹/۳۲٪۹)، ت (۱۷۲۱/۱۷۶۲٪۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن : جه (١/٤٩٦/١٥٥٧). واللحد: بفـتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة ، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: كم (٣٦٢/١)، هق (٥٣/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أ (٦/ ١٤٤) وهو في "صحيح البخارى" بنصوه (١١/١٠١)، ومسلم (٧/ ١١٠) مختصرا، كذا في "أحكام الجنائز" للألباني.

شهدنا ابنة لرسول عَيِّكَ ؛ ورسول الله عَيِّكَ جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: « هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله قال: فانزل، قال: فنزل في قبرها»(١).

## والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر، لحديث أبي إسحاق قال:

« أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلى القبر وقال: هذا من السنة »(٢).

ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله عليه إلى يومنا هذا.

ويقول الذي يضعه في لحده: « بسم الله، وعلى سنة رسوله الله، أو ملة رسول الله عَلَيْتُ عن ابن عمر: « أن النبي عَلَيْتُ كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله، وعلى سنة رسول الله »(٣).

ولحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيُّكُم أنه قال:

« الميت إذا وضع في قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله عَيْنِية »(٤).

ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة « أن رسول الله عَيْنَا صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا»(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الجنائز ١٤٩]، خ (١٣٤٢/٣١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: [الجنائز ١٥٠]،د (٣١٩٥/ ٢٩/٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الجنائز ١٥٢]، د (٣١٩٧/ ٣١٩٧)، ت (١٠٥١/ ٢٥٥/ ٢)، جه (١٥٥٠/ ٩٤٪١).

<sup>(</sup>٤) إسناد حسن: [الجنائز ١٥٢]، كم (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٧٥١]، جه (١٥٦٥/١٩٩٩).

## ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:

الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحوشبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتَميَّز فَيُصان ولا يُهان، لحديث جابر رضي الله عنه «أن النبي عَلَى الحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر »(١).

الثاني: أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال:

« رأيت قبر النبي عَلِيْكُ مُسَنَّمًا »(٢).

الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي عَلَيْكُ رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله عَلَيْكُ وحسر عن ذراعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله عَلَيْكَ: كأني أنظر إلى بياض ذراعى رسول الله عَلَيْكُ حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخى، وأدفن إليه من مات من أهلى "".

الرابع: أن يقف على القبر يدعوله بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بذلك: لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «كان النبي عَلِيَهُ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»(٤).

ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال: « خرجنا مع النبي عَلَيْتُهُ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله عَلَيْتُهُ وجلسنا حوله، وكأن

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن: [الجنائز ۱۵۳]، حب (۲۱۲۰)، هق (۳/٤١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [الجنائز ١٥٤]، خ (١٣٩٠/٣٩٠). ومعنى «مُسنَّماً» أي مرتفعاً وتسنيم القبر خلاف تسطيحه.

<sup>(</sup>٣) حسن: [الجنائز ١٥٥]، د (٣١٩٠/ ٢٢/ ٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإسناد: [الجنائز ١٥٦]، د (٣٢٠٥/ ٩/٤١).

على رؤوسنا الطير، وفي يده عود فحعل ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتمي يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نـ فحة مسك وجدت على وجـه الأرض، قال: فيصعـدون بها، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، فيـقولون فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخري. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، في قولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عَلَيْكُ فيقولان لـه: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتـاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيـه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيـب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

قال:وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتـفرق في جسده، فينتزعها كـما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله عَلِيُّ ﴿ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي فتطرح روحـه طرحا، ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحَ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ فتعاد روحـه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسـانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه، لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدرى. فينادِي مناد من السماء: أن كذب فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول : رب لا تقم الساعة . «وفي رواية: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيـضربه ضـربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الجنائز ١٥٩]، أ (٥٣/٤٧/٧)، د (٢٧٢٧) ٩٨/١٣).

### التعزية:

وتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليمهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم، على الرضا والصبر مما يثبت عنه على المن يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسرله من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع:

عن أسامة بن زيد قال: «كنا عند النبي عَلَيْكُ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال رسول الله عَلَيْكَ ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب ....»(١).

وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:

١ \_ الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.

٢ \_ اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.

وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:

«كنا نعد الأجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة (Y).

وإنما السُّنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعى جعفر حين قتل، قال النبي عَيْقَةً « اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فقد أتاهم أمر يشغلهم ، أو أتاهم ما يشغلهم »(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۱۲۸٤/ ۱۲۸۰)، م (۹۲۳/ ۱۳۵/ ۲).

<sup>(</sup>۲) **صحیح**: [ص.جه ۱۳۰۸]، جه (۱۲۱۲/۱۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص.ج ١٠١٥]، د (٣١١٦/ ٨/٤٠٦)، ت (٢٣٤/ ٢٣٤/ ٢)، جه (١٦١٠/ ١٦١٠).

### ما ينتفع به الميت:

وينتفع الميت من عمل غيره بأمور:

١ - دعاء المسلم له: لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفَ "
 رَّحِيمٌ ﴾ (١).

ولقول النبي عَلِيَّةُ: « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه مَلَكٌ مُوكَلْ، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل »(٢).

٢ ـ قضاء الدين عنه من أي شخص، لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين ميت.

٣ \_ قضاء النذر عنه صورمًا كان أو غيره: لحديث سعد بن عبادة: « أنه استفتى رسول الله عَلَيْهُ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها »(٣).

٤ \_ ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة:

يقول تعالى : ﴿ وأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ (١).

ويقول النبي عَلِيْكُ : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» (٥).

٥ \_ ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو عِلْم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له »(١).

<sup>(</sup>١) الحشر (١٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۳۳۸۱]، م (۲۷۳۳/۹۶/۶).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲۲۷۱/۹۸۹/۵)، م (۱۳۲۸/۳۲۱/۳)، د (۹/۱۳۴/۹۲۱/۹)، ت (۲۸۵۱/۱۵۸۱) نس (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٤) النجم (٣٩).

<sup>(</sup>٥) صـحَـيح: [الإرواء ١٦٢٦]، د (٣٥١١/٩٤٤٤)، وهــذا لفظه، ت (١٣٦٩/٢٠٤)، جـه (٧/٤٠٦/٢١٣٧)، نس (٢/٤٠٦/٧).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۷۹۳]، م (۱۳۱۱/۱۳۵۰/۳۱)، د (۱۳۸۸/۲۸/۸)، ت (۱۳۹۰/۲/۱۳۹۰)، نس (۱۵۲/۱).

### زيارة القبور:

وتشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك: عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ: « إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب »(١).

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولمامر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة سألت رسول الله عَيْنَة ماذا تقول إذا زارت القبور. فعلمها ماذا تقول ولم ينهها، ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة.

### ما يحرم عند القبور:

١ ـ الذبح لوجه الله، لقوله عَلَيْكَة: « لا عقر في الإسلام ». قال عبد الرزاق
 ابن همام:

« كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة »(٢).

٢ - ٦ \_ ما تضمنه هذا الحديث:

عن جابر رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله عَلَيْكُ أَن يجصص القبر، وأَن يقعد عليه، وأن يبنى عليه أو يزاد عليه، أو يكتب عليه »(٣).

٧ \_ الصلاة إليها: لقوله عَيْكُ « لا تصلوا إلى القبور... »(١٠).

٨ \_ الصلاة عندها ولو بدون استقبال.

<sup>(</sup>١) صحيح: [الجنائز ١٧٩]، كم (٣٧٤)، هتى (٧٧)، دون الجملة الأخيرة، فإنها للبزار (١٢٨/١٠١).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: [الجنائز ۲۰۳]، د (۲۰۳/۲۲۰).

 <sup>(</sup>۳) إسناده صحیح: [الجنائز ۲۰٤]، د (۹/۲۱۰۹/۳۲۱۰۹) وهذه روایاته، ورواه هؤلاء بزیادة ونقص:
 م (۷۹۷/۷۲۲/۲)، ت (۸۰۰/۱۰۵۸/۲)، نس (۶/۸۱).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ۲۲۸۸ ۱۲)، م (۲۲۸/۸۷۲)، د (۹/۲۹/۳۲۱۳)، ت (۵۰۰/۲۰۵۷)، نس (۱۲/۲).

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكَ:

« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »(١).

٩ ـ بناء المساجد عليها: عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا:

« لما نزل برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا »(٢).

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عليه في مرضه الذي لم يقم منه:

« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا »(٣).

ا ـ اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه « لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا على فإن صلاتكم تبلغني »(٤).

١١ - السفر إليها:

عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّ قال: « لا تشـد الرحال إلا إلى ثلاثة مسـاجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول عَلِيَّة، والمسجد الأقصى »(٥).

17 ـ إيقاد السرج عليها، لكونه بدعة لايعرفها السلف الصالح، وقد قال عليها: « كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار »(١). وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهى عنه بالنص.

<sup>(</sup>۱) **صحیح**: [ص.ج ۲۲۷۷]، د (۲۸۸/۱۵۸/۲)، ت (۳۱۳/۱۹۹/۱).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (٤٤٤٤/ ٨/١٤)، م (٥٣١/ ٣٧٧/١)، نس (٢/٤٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٣٣٠/ ٢٠٠٠)، م (٢٥٩/ ٣٧٦/١)، نس (١/٤١).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ۲۲۲۷]، د (۲۰۲۱/ ۳۱/ ۲).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ (١١٨٩/ ٣٢/٣)، م (١٣٩٧/ ١٠١٢)، د (١٧٠ ٢/ ١٥/ ٦)، نس (٣٧/ ٢).

<sup>(</sup>٦) سبق ص ١٤٥.

كتاب الجنائز

لقوله عَلَيْكَة : « إن الله كسره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»(١).

١٣ \_ كسر عظامها: لقوله عَلَيْكُ: « إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيًا»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متفق علیه :خ ((7/18.7/1874)، م ((7/18.7/1874)).

<sup>(</sup>٢) صحيح:[ص.ج ٢١٤٣]، د (٩/٢٤/٣١٩١)، جه (١٦١٦/١٦١٨).

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

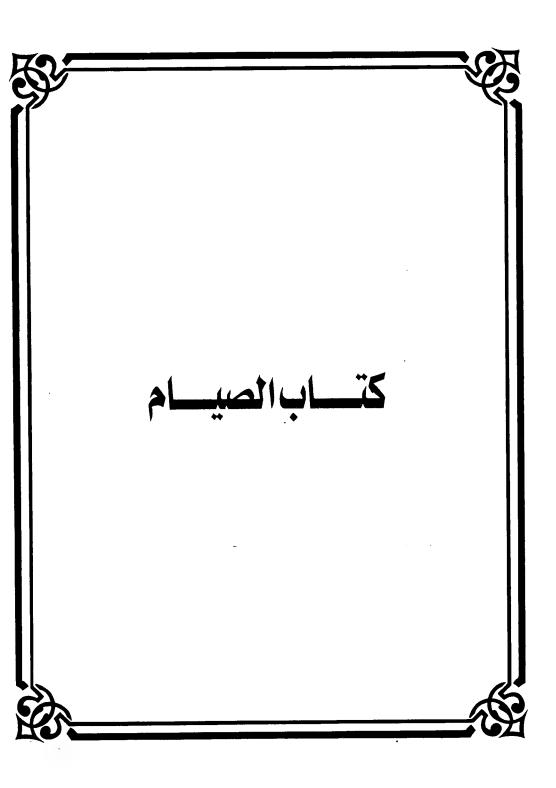

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

#### حکمه:

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرضٍ من فرائضه:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١).

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان »(٢).

وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام، التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام (٣).

#### فضله:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه »(٤).

وعن أبي هريرة: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: قال الله عـز وجل « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به، والصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، مرتين،

<sup>(</sup>١) البقرة (١٨٣ \_ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سبق ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه : خ (۱ ۱۹۰/ ۱۱۵/ ٤)، نس (۱۱۵۷ ٤)، جه (۱۱۲۱/ ۲۲۵/۱)، م (۲۲/ ۲۳/ ۱/۵۲۳).

والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه»(١).

وعن سهل بن سعد «أن النبي عَلَيْهُقال « إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، (٢٠٠٠).

# وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُه « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين »(٢).

# بم يثبت الشهر؟

«يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا »عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله على رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه »(٤). فإن لم يُر الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يومًا، لحديث أبي هريرة السابق. وأما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين:

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي شك فيه

<sup>(</sup>۱) مشفق عليه : خ (٤/١١٨/١٩٠٤)، م (١١٥١ - ١٦٣ - /٢/٨٠٧). نس (١٦٣) ٤). الجنة: بضم الجيسم الوقاية والستر، الرفث: المراد بالرفث هنا وهـو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش، لا يجهل: أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. الخلوف: المراد بـه تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام (فتح البارى: ٤/ص ٢٦،١٢٥، ١٢٧ ط. دار المعرفة).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۱۱۸/۱۸۹۲)، وهذا لفظه ، م (۱۹۵۲/۲۰۸۷)، ت (۲/۱۳۲/۲۱)، جه (۲) متفق علیه : خ (۱۲۸/۱۳۲/۲)، بنحوه عند الثلاة مع زیادة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :م (١٠٨١ – ١٩ – /٧٦٢/٢)، وهذا لفظه، خ (١٩٠٩/١٩٠٩)، نس (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح:[الإرواء ٩٠٨]، فقه السنة (٣٦٧)، والحديث رواه د (٣٢٥/٢٣٢٥).

فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله عَلَيْتُ وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله عَلَيْتُهُ وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال: «صوموا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غمّ عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» (١).

وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عهد إلينا رسول الله عَلَيْكُ أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (٢).

فقوله: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» في حديث عبد الرحمن ابن زيد. وقوله: «فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» في حديث الحارث يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل، وبقى الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد» أه. بتصرف من «تحفة الأحوذي» (٣/ ٣٧٣ و ٣٧٤).

تنبيه: ومن رأى الهـ لال وحده فلا يصوم حتى يصـوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا، فعن أبي هريرة أن النبيعية قال: «الصـوم يوم تصومـون، والفطريوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (٣).

### على من يجب:

أجمع العلماء على أنه يحب الصوم على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس »(٤).

أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ، فلقوله على الله عن ثلاثة: « رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ج ٣٨١١]، أ (٥٠/ ٢٦٤ و ٢٦٤/٥)، نس (١٣٢ و١٣٣٠) دون قوله «مسلمان».

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.د ۲۰۵]، د (۲۳۲/۲۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٣٨٦٩]، ت (٣/١٠١/٦٩٣) وقال: فسرّ بعض أهل العلم هذا الحديث فـقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. أهـ.

<sup>(</sup>٤) فقه السنة (١/٥٠٦) ط. الريان.

وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم، فلقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٢).

فإن صام المريض والمسافر أجزأهما، لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذا بالعزيمة فهو خير.

# وأيهما أفضل؟ الفطر أم الصوم؟

إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل.

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله على أم مرسول الله على المفطر على رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر علي الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن (٣).

وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء، فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي عَلِيَّةُ: « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها»(١٠).

فإن صامت الحائض أو النفساء، لم يجزئهما، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء:

عن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله عَلَيْكُ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة »(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۵۱٤]، ت (۲/۱۰۲/۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ت ٥٧٤]، م (١١١٦- ـ ٩٦ - /٧٨٧/)، ت (٢٠٨/٧٠٨).

<sup>(</sup>٤)صحيح: [مختصر خ ٩٥١]، خ (١٩٥١/١٩١/٤).

« كتاب الصيام

ولا نؤمر بقضاء الصلاة »(١).

ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه: ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ ﴾ (٢).

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا»(٣).

### الحبلي والمرضع:

والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عباس قال: « رخص للشيخ الكبيسر، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيصُمْهُ ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيسرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا »(1).

وعنه قـال: « إذا خـافت الحامل عـلى نفسـهـا، والمـرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما<sup>(ه)</sup>.

وعن نافع قال: « كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ت ۱۳۰]، م (۳۳۰/۲۲۰۱)، د (۲۰۱،۲۲۰/۱۶۱۱)، ت (۲/۱٤۱/۲۱)، نس(۱۹۱/٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٩١٢]، خ (٥٠٥/١٧٩/٨).

<sup>(</sup>٤) إسناد قوى: هق (٢٣٠/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (١٩/٤) إلى الطبري (٢٧٥٨) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.

حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا»(١).

## قدر الطعام الواجب:

عن أنس بن مالك « أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم »(٢).

#### أركان الصوم:

النية: لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ ﴾ (٣).
 ولقول النبي عَلَيْتُهُ ﴿ إِنمَا الأَعْمَالُ بِالنيَاتِ، وإنما لكلَ امرىء ما نوى ﴾ (٤).

ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »(٥).

٢ \_ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس:

قال تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَد مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٠/٤]، قط (١٥/٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢١/٤]، قط (٢١٧/١٦).

<sup>(</sup>٣) البينة (٥).

<sup>(</sup>٤) سبق ص٣١.

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص. ج ۲۵۳۸]، د (۲/۱۱۲/۷۱۷)، ت (۲۱۱۲/۲۱۱۱)، نس (۱۹۹/٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) البقرة (١٨٧).

## والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:

٢،١ ـ الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:
 عن أبي هريرة أن النبي علياته قال: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب،
 فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه »(١).

٣ \_ القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:

عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُ قال: « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض »(٢).

٥،٤ ـ الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء
 عليه.

٦ \_ الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي عَلِينة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله عَلِينة: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين مستابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي عَلِينة ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي عَلِينة بعرق فيها تَمْرُ لا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال والعَرق المكتل ـ قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيتى ـ فضحك النبي عَلِينة حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك »(٣).

# آداب الصيام:

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۵۷۳]، م(۱۱۵۵/ ۲/۸۰۹) وهذا لفظه، خ (۱۹۲۳/ ۱۰۵۰/ ۱)، جه (۱۲۷۳/ ۳۵۰/ ۱) ت (۲/۱۲/۲۷۱).

<sup>(</sup>Y)صحیح: [ص. + 317]، ت (Y/111/Y)، د (Y/Y/Y/Y)، جه (YYY/YY).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲۱۱۳/۱۹۳۱)، م (۲۱۱۱/۲۰۸۱)، د (۲۳۷۳/۲۰/۷)، ت (۲۲/۱۱۳/۷۲)، جه (۱۱۲۱/۱۹۳۷)

## يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية:

#### ١ \_ السحور:

عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « تسحروا ف إن في السحور بركة »(١). ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « تسحروا ولو بجرعة ماء »(٢).

ويستحب تأخيره: عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: « تسحرنا مع النبي عَلَيْكُ ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية »(٣).

وإذا سمع الأذان وطعامه أوشرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الل

## ٢ ـ الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم:

عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۹۲۳/۱۳۹/۱۶)، م (۹۰۰/۲/۷۷)، ت (۲/۷۰۲/۲)، نس (۱۶۱/٤)، جه(۲۱۹۲/۰۵۶).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٢٩٤٥]، حب (٨٨٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۱۹۲۱/۱۹۲۱)، م (۱۹۷۱/۱۰۷۷)، ت (۱۹۹۹/۱۰۲).، نس (۱۲۳۸/۱۹۳۱)، جد(۱۹۹۶/۱۹۲۱). جد(۱۹۹۶/۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ۲۰۷]، د (۲۳۳۳/ ۲/۵۷۵)، کم (۱/٤۲٦).

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث « كل عمل ابن آدم. . . . » وقد سبق ص ١٩٠ .

### ٣ ـ الجود ومدارسة القرآن:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي عَلَيْكُ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتي ينسلخ، يعرض عليه النبي عَلَيْكُ القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة »(٢).

#### ٤ ـ تعجيل الفطر:

عن سهل بن سعد أن رسول الله عَلِيْكُةِ قال: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر »(٣).

## ٥ ـ أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث:

عن أنس قال: « كان رسول الله عَلِيلَةِ يفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات من الماء »(٤).

# ٦ \_ الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث:

عن ابن عسمر قال: كان رسول الله إذا أفطر قال: « ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر خ ۹۲۱]، خ (۲۰۱۰/۱۹۰۳)، د (۲۳٤٥/۲۸۸/۲)، ت (۲۰۷/۵۰۱/۲).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : خ (٦/ ٣٠/١)، م (١/٣٠٨)٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٩٥٧/١٩٥٧)، م (١٠٩٨/١٧٧١)، ت (١٩٥٥/١٠٣).

<sup>(</sup>٤) حسن صحیح: [ص. ٦٠٦٥]، د (٢٠٣٩/ ٦/٨١)، ت (٢٩٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۵) حسن : [ص. د ۲۰۲۱]، د (۲۳٤٠) ۲۸٪ ۲۸٪).

## ما يباح للصائم:

#### ١ ـ الغسل للتبرد:

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي عَلِيُّهُ قال:

« لقد رأيت رسول الله عَلِيله بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر »(١).

#### ٢ \_ المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله عَلِيَّة:

« وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »(٢).

٣ \_ الحجامة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « احتجم النبي عَلَيْكُ وهو صائم»(٣).

وتكره إن خشى على نفسه ضعفا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف»(٤).

#### ٤ \_ القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عَلَيْتُهُ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه »(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح : [ص.د ۲۰۷۲]، د (۲۳٤٨/ ۲۳٤٨) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۳۳.

<sup>(</sup>٣) صحیح : [ص. د ۲۰۷۹]، خ (۱۹۳۹/۱۷۶۸)، د (۲۰۷۸/۲۳۵۸)، ت (۲۷۷/۱۳۷/۲)، بزیادة وهو محرم.. »

<sup>(</sup>٤) صحيح : [مختصر ٩٤٧]، خ (١٩٤٠/١٧٤/١). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه :خ (١٩٢٧/١٩٢٧)، م (١١٠٦ - ٦٥ - /٧٧٧)، د (٢٣٦٥/٩/٧)، ت (٢/١١٦/٢).

كتاب الصيام

### ٥ \_ أن يصبح جنبا:

لما جاء عن عائــشة وأم سلمة: « أن رسول الله عَلِيْكُ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم »(١).

### ٦ ـ الوصال إلى السحر:

عن أبي سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله عَيْسَهُ يقول:

« لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: لست كَهَيْئَتِكُم، إني أبيت لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنى وساق يسقين »(٢).

### ٧ ـ السواك، والطيب، والأدهان، والكحل، والقطرة، والحقنة:

والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكُ نُسَيَا ﴾ (٣).

### صيام التطوع:

رغب رسول الله عَيْنَهُ في صيام هذه الأيام:

#### ١ \_ ستة من شوال:

عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر »(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۱۹۲٦/۱۹۲۲)، م (۱۰۱۹/۷۷۹)، د (۲۳۷۱/۱۳۹/۷۱)، ت (۲۷۱/۱۳۹/۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.٢٦٩]، خ (٢٦٩١/٨٠٢/٤)، د (٢٣٤٤/٢٨٤/٦).

<sup>(</sup>٣) مريم (٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.د ۲۱۲۰]، م (۲۱۲۱/۲۲۸/۲)، ت (۲۰۷/۲۲۱/۲)، د (۲۱۲۱/۲۸/۲)، جه (۲/۱۲۹/۲۱). (۲/۱۲۹/۲۱)، جه

### ٣٠٢ ـ يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء ويوم قبله:

عن أبي قتادة قال: « سئل رسول الله عَيْكَ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية » وسئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال: « يكفر السنة الماضية »(١).

وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله عَيْنَة فقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه »(٢).

### ٤ \_ صيام أكثر المحرم:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله د: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »(٤).

### ٥ ـ صيام أكثر شعبان:

عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله عَلِيُّكُ استكمل صيام شهر قط إلا شهر

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٩٥٥]، م (١٦٦١/٨١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۱۹۸۸/ ۲۳۲/ ٤)، م (۱۱۲۳/ ۹۱/ ۲۹۱/)، د (۲٤۲٤/ ۲۰۱/ ۷).

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.د ۲۱۳۱]، م (۲۱۳۱/۷۹۷/۲)، د (۲٤۲۸/ ۱۱۱/۷).

<sup>(</sup>٤) صبحیع: [ص.د ۲۱۲۲]، م (۲/۱۲۱/۱۱۹۳)، د (۲/۱۲۱/۱۲۸)، نس (۲۰۲/۳)، ت (۲۳۲/۶۳۲).

رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان »(١).

#### ٦ ـ الاثنين والخميس:

عن أسامة بن زيد قال: « إن نبي الله عَلَيْكُ كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: « إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس »(٢).

## ٧ ـ ثلاثة أيام من كل شهر:

عن عبد الله بن عمرو قــال: قال لي رسول اللهد: « صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر »(٣).

ويستحب أن تكون أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة:

عن أبي ذر قـال: قال رسـول الله عَلَيْهُ: « يا أبا ذر، إذا صــمت من الشهـر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة »(٤).

### ٨ ـ صيام يوم وفطر يوم:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه قال: « أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يومًا »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۱۳/۱۹۶۹)، م (۱۱۵٦ – ۱۷۵ – /۸۱۰)، د (۲۱۱۲/۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.د ٢١٢٨]، د (٢١٤١٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٩٧٦/ ٢٢٠/٤)، م (١١٥٩/ ٢١٨/٢)، د (٢٤١٠/٧٩/٧) وليس عنده الجملة الوسطى، نس (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ٧٨١٧]، ت (٧٥٨/ ٢/١٣٠)، نس (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٥) مستىفق عليه: خ (٣/١٦/١١٣١)، م (١١٥٩ – ١٨٩ – / ٢/٨١٦)، نس (٣/٢١٤)، د (١/١١٧/٢٤٣١)، جه(٢/١٧/٢٤٥).

#### ٩ \_ عشر ذي الحجة:

عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: «كان رسول الله عَلَيْتُ يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس »(١).

## الأيام المنهى عن صيامها:

#### ١ \_ يوما العيدين:

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: « شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يـومان نهى رسول الله عليه عن صيـامهمـا: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم »(٢).

## ٢ \_ أيام التشريق \* :

عن أبي مرة مولى أم هانيء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام الستي كان رسول الله عَيْقَة يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق(٣).

وعن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم، قالا: «لم يرخص في أيام التـشريق أن يُصَمَّنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. د: ۲۱۲۹] ، د (۷/۱۰۲/۲٤۲۰)، نس (۲۲۰/٤).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه :خ (۱۹۹/۱۳۷۸)، م (۱۱۳۰/۱۹۹۷)، د (۱۹۹۲/۱۲۱۷)، ت (۱۲۹/۱۳۹۷)، جه (۱۱ ۱۷۲۲/۱۶۹).

<sup>(\*)</sup> وأيام التشريق: أى الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحى تشرق الشمس، وقيل لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة فتح البارى ٤/ص٠٨٨.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.د ۲۱۱۳]، د (۲۲/۱۳/۷).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [مختصر خ ٩٧٨]، خ (١٩٩٧/٢٤٢/٤).

كتاب الصيام

#### ٣ ـ يوم الجمعة منفردا:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: « لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده »(١).

## ٤ \_ يوم السبت منفردًا:

عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته \_ الصماء \_ أن النبي عَلَيْكُم قال: « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه »(٢).

## ٥ \_ النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة:

عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنَة قال: « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (٣). وعنه أيضا أن رسول الله عَيْنَة قال: « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم »(٤).

### ٦ \_ يوم الشك:

عن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ما الله »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۱۹۸۰/ ۲۳۲/ ٤٤)، م (۱۱۱٤/ ۸۰۱/ ۲۱۸)، د (۲۱ ۲۲ / ۲۶/ ۷۲/  $( \cdot )$  ،  $( \cdot )$ 

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.٢١١٦]، د (٢٤٠٤/ ٢٦/ ٧)، ت (١١٧٣/ ٢/)، جه (١٧٢٦/ ٥٠/١).

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۱۳۳۹]، د (۲۳۲۰/۲۳۱)، ت (۷۳۰/۲۱۱/۲)، جه (۱۱۲۱/۲۸۰). بالفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٤) متفق علیه: خ (۱۹۱۶/۱۹۲۷)، م (۱۰۸۲/۲۲۷/۲)، د (۲۳۱۸/۲۰۹۹)، ت (۲۸۲/۹۷/۲)، ن (۲۸۲/۹۷/۲)، ن (۱۸۹۲/۲۰۹۶)، . .

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٩٦١]، ت (١٨٦/ ٩٧/ ٢)، د (٦/٤٥٧/ ١٥٥٧)، ن (١٥٣/ ٤/١٥٧)، جه (١٦٤٥/ ١٦٥٠).

الوجيز (كتاب الصيام)

## ٧ ـ صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهى عنها:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عنهم «يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد »(١).

وعن أبي قـتادة: أن رجـلا أتى النبي عَلَيْتُ فـقال: يا رسـول الله عَلَيْتُ كيف تصوم؟ فغضب رسول الله عَلَيْتُ من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها، حتى سكن غضب رسول الله عَلَيْتُ ، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: « لا صام ولا أفطر »(٢).

# النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه »(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: م (۱۱۵۹ - ۱۸۷ - / ۲۱۸/۲)، خ (۱۹۷۹/۲۲٤).

 <sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۲۹۳/۵۱۹۲)، م (۲۲۰۱/۱۱۷/۲)، د (۲۱۱۲/۱۲۸/۷)، ت (۷۷۹/۱٤۰/۲)،
 جه(۱۷۲۱/۱۰۲۰) بزیادة فیه.

## الاعتكاف

والاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة، التماساً للخير، وطلبا لليلة القدر قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفُ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلامٌ هَى حَتَىٰ مَطْلَع الْفَجْر ﴾ (١).

عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلِيكَ يُجَاوِرُ في العشر الأواخر من رمضان، ويقول «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان »(٢).

وعنها أن رسول الله عَلِيَّةُ قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان »(٣).

وكان عَلِيلَةٍ يحث على قيامها ويرغب فيه:

ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَالِمَةُ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ﴾ (٥). ولأنه معتكف رسول الله عَلِيكِة.

ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، كالصلاة ، والقراءة، والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، والاستغفار، والصلاة على النبي عَلَيْكُ، والدعاء، ومذاكرة العلم، ونحو ذلك.

ويكره له أن يشغل نفسه، بما لا يعنيه من قول أو عمل. كما يكره له الإمساك

<sup>(</sup>١) القدر.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر خ ۹۸۷]، خ (۲۰۲/ ۲۰۹/ 3)، ت (۹۸۷/ 381/ 7).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٧ - ١٧/ ٢٥٩/٤)، م (١١٦٩/ ٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (۲۰۱۷/۲۰۱۱)، م (۲۰۱۷/۲۰۱۰)، د (۱۳۵۹/۱٤٦/٤)، نس (۱۵۷/٤).

<sup>(</sup>٥) البقرة (١٨٧).

الوجيز (كتاب الصيام)

عن الكلام ظنًا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل »(١).

ويباح له الخروج مـن معتكفه للحاجـة التي لا بد منها. كما يبـاح له ترحِيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره، وتنظيف بدنه.

ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، وبالوطء.

\* \*

<sup>(</sup>١) فقه السنة (١/٤٠٤) بتصرف.

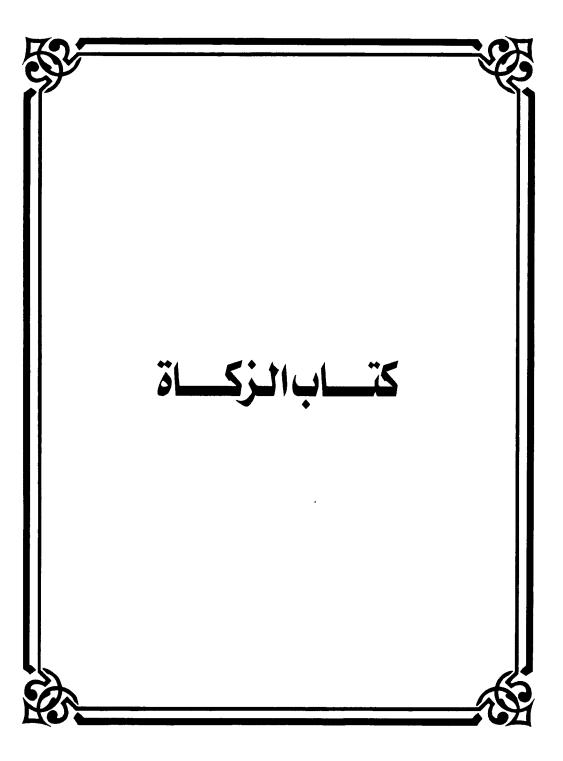

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

## منزلتها في الدين:

## الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان »(١).

وقد قرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية.

## الترغيب في أدائها:

قال تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ الهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (٣).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه\* حتى تكون مثل الجبل »(٤).

## التحذير من منعها:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٥).

(٣) الروم (٣٩).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۵۷. (۲) التوبة (۱۰۳).

<sup>(\*)</sup>فَـلُـوَّه: المهُر أول ما يولد .

<sup>(</sup>٤) مت*فق عل*يه: خ (١٤١٠/٣٧٨/٣)، وهذا لفظه، م (١٠١٤/٧٠٢)، ت (٢٥٦/٥٨/٢)، نس (٧٥/٥).

<sup>(</sup>٥) آل عمران (١٨٠).

عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: « من آتاه الله مالا فلم يـؤد زكاته مثل له يوم القيامة شـجاعا أقرع له ربيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بله زمتيه \_ يعني شدقيه \_ ثـم يقول: أنا كنزك أنا مالك، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضْله . . . . ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح:  $[ \omega . i \omega . \gamma \gamma \gamma ]$   $\dot{}$   $\dot{}$   $\dot{}$   $\dot{}$ 

<sup>(</sup>٢) التوبة (٣٤، ٣٥).

<sup>(★)</sup>يوم وردها: يوم ترد الماء .

<sup>(\*\*)</sup>قرقر: القاع : المكان المستوى من الأرض ، الواسع والقرقر : الأملس .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. ج ٥٧٢٩]، م (٩٨٧/ ١٦٤٢)، د (١٦٤٢/ ٥٧/٥).

# حكم ما نعها:

الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام، وقُتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله الأحكام.

أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا(١)، ويأخذ نصف ماله عقوبة:

لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

« في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء »(٢).

« ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها، لقوله عليه الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله "(٣).

وعن أبي هريرة قال: لما توفي عَلَيْكُ ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيْكُ « أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لومنعوني عناقاً \* كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَلَيْكُ لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق »(٤).

<sup>(</sup>١) فقه السنة (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٢٥/ ٧٥/ ١)، وهذا لفظه، م (٢٢/ ٣٥/ ١).

<sup>(★)</sup> عناقاً : أنثى المعز .

<sup>(</sup>٤) منفق علیه : خ (۱۳۹۹/ ۱۳۹۰/ ۲۲۲/۳۳)، م (۲۰/ ۵۱۱)، د (۱۵۵۱/ ۱۵۱۶)، نس (۱۱۵)، ت (۲۱۱۷/۲۷۳٤).

### على من تجب؟

تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى ﴿ وَٱتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده ﴾ (١).

### الأموال التي تجب فيها الزكاة:

تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.

### أولاً - زكاة النقدين: الذهب والفضة:

النصاب ومقدار الواجب:

نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر: عن على بن أبى طالب عن النبي عَيْنِيٍّ قال: « إذا كانت لك مائتا درهم وحال

عن علي بن ابي طالب عن النبي عنها فال: « إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء \_ يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» (٢).

### زكاة الحلى:

زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحماديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:

عن أم سلمة قالت: « كنت ألبس أوضاحا \*من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو ؟ فقال:

« ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز» (٣).

<sup>(</sup>١) الأنعام (١٤١).

<sup>(</sup>۲) صحيح: [ص.د ۱۳۹۱]، د (۱۵۵۸/۱۶٤۷).

<sup>(\*)</sup> أوضاحاً: الحليّ من الدراهم الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص.ج ٥٥٨١]، [الصحيحة ٥٥٩]، د (١٥٤٩/٢٢٦/٤)، قط (٢/١٠٥).

وعن عائشة قالت: « دخل عليّ رسول الله عليّ فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار»(١).

# ثانياً - زكاة الزروع والثمار:

قال تعالى: ﴿ وَهُو َ الَّذِي أَنشَا جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مَحْتَلْفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٢).

# الأصناف التي تؤخذ منها:

لا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة، بيّنها هذا الحديث:

عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله عَلَيْكَ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب »(٣).

# النِّصاب:

يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث:

عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ: « ليس فيما دون خمس ذُود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق \*\* صدقة، وليس فيما دون

<sup>(★)</sup> فتخات : جمع فتُخة وهي حَلقةٌ لافص لها ، تجعلها المرأة في أصابع رجلها ، وربما وضعتها في يديها

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۱۳۸٤] ، د (۱۰۵۰/۲۲۷)، قط (۱۰/۲).

<sup>(</sup>٢) الأنعام (١٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الصحيحة ٨٧٩]، كم (١٠٤/١)، هق (١٢٥/٤).

<sup>(★★)</sup> أواق: جمع أوقيه قال ابن حجر: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة.

خمسة أوستُق \* صدقة (1).

### المقدار الواجب:

عن جابر عن النبي عليه قال: « فيما سقت الأنهار والمغيم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور»(٢).

وعن ابن عمر أن النبي عَلِيْكُ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر»(٣).

### خرص النخيل والأعناب \*\*:

عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله عَلَيْكُ غزوة تبوك، فلما جاء وادى القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي عَلِيَةً لأصحابه: اخرصوا،

<sup>\* (★)</sup> أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها وهو ستون صاعاً بالاتفاق انظر فتح الباري ج٣ ص ٣٦٤ ط. دار الريان.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۱۱ وهذا لفظه م (۲/۵۷۳/۹۷۹)، ت (۲۲۲/۹۲۹)، نس (۱۱/۵)، نس (۱۱/۵)، خسر (۱۱/۵۱)، نس (۱۱/۵)، جه(۱۷۹۳/۱۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) صحــيح: [ص.ج ٤٢٧١]، م (٩٨١/ ٢٧٥/ ٢)، وهذا لفظه ، د (٤/٤٨٦/١٥٨٢)، نس (٤٢/٥). العشور: جمع عشر، الغيم: المطر، السانية: هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.

 <sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.ج ٤٢٧]، خ (٣/٤٧/١٤٨٣)، وهذا لفظه ،د (١٥٨١/٥٨١)، ت (١٣٥٠/٢٧٠)،
 نس (٤١/٥)، جه (١٨١٧/١٨١٨).

عثريا: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له قال: واشتقاق من العاثور وهى الساقية التى تجرى فيها الماء لأن الماشي يعشر فيها. قال وفيه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقى (فتح البارى ج٣ ص ٤٠٨ دار الريان).

<sup>(★★)</sup> خرص النخيل: هو حرز ما على السنخل من الرطب تمراً، حكي الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا تمراً فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلى بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. انتهى. (فتح الباري ج٣ ص ٤٠٣ ط. دار الريان).

وخرص رسول الله عَلَيْكُ عشرة أوسق، فقال لها: أحصى ما يخرج منها. . . فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله عَلَيْكُ»(۱).

وعن عائشة قالت: كان رسول الله عَلِيَّة يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكى يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق»(٢).

ثالثا - زكاة المواشى:

المواشى ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم

زكاة الإبل:

نصابها:

عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « ليس فيما دون خمس ذَود من الإبل صدقة »(٣).

### مقدار الواجب فيها:

عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عَيِّكُ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سئل فوقها فلا يُعط: في أربع وعشرين من الإبل ف ما دونها من الغنم من كلِّ خمس شاةٌ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون بنت مَخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقةٌ طروقة الجمل، فإذا بلغت

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.د ٢٦٤٣]، خ (٣/٣٤٣/١٤٨١) ، (٣٠٧٩) .

<sup>(</sup>۲) حسن َلغيره : [الإرواء ٥٠٨]، د (٣٣٩٦/٢٧٦/٩).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٢١٣.

واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت \_ يعنى ستا وسبعين \_ إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة » (١).

# من لزمته سن وليست عنده:

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله عن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين»(۱).

### زكاة البقر:

#### النصاب ومقدار الواجب:

عن معاذ بن جبل قال: « بعثنى رسول الله عليه الى اليمن، وأمرنى أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة »(٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. د ۱۳۸۵] ، خ (۳/۳۱۷/۱٤٥٤)، (۳/۳۱۲/۱۲۵۳)، د (۲۰۵۱/۱۳۵۱)، نس (۱۸/۵) جه (۱۸/۵۷/۱۸۰۰)، الحدیث الثانی فقط.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. د ۱۳۸۵] ، خ (۳/۳۱۷/۱ξο۶)، (۳/۳۱۲/۱۲۵۳)، د (۲۰۵۱/۱۳۵۱)، نس (۱۸/۵) جه (۱/۵۷/۱۸۰۰)، الحدیث الثانی فقط.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.د ۱۳۹۶]، ت (۲۱۹/۸۲/۲)، د (۲۵۱/۷۰۲)، نس (۲۲/۵)، جه (۱۸۰۳/۲۷۰/۱) واللفظ له، وعند غیره زیادة فی آخره.

# زكاة الغنم:

#### النصاب ومقدار الواجب:

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله

«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها »(١).

# شروط وجوب الزكاة في المواشي:

١ ـ النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.

Y \_ أن يحول عليها الحول، لقوله X لإ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول X.

٣ ـ أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله عَلَيْكُم: « في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. . . . »(٣).

وقوله: « وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون  $^{(1)}$ .

# مالا يؤخذ في الزكاة:

عن ابن عبـاس : « أن رسول الله عَلِيْكُما بعث معاذا علـى اليمن قال «وإياك ُ وكرائم أموالهم . . »(٥).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٧٤٩٧]، جه (١/٥٧١/١٧٩٢)، قط (٣/ ٩٠/٢)، هتي (١٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص ٢١٦. (٤) سبق ص ٢١٦

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ (٣/٣٥٧/١٤٩٦)، م (١٩/ ٥٠/١)، ت (١٢١/ ٢٦٩/ ٢)، د (١٩٦٩/ ٢٤٦٤)، نس (٥٥/٥). .

وعن أنس أن أبا بكر كـتب له فـريضة الصـدقـة التي أمر الله رسـوله عَلَيْكُم : «لايخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلاما شاء المصدق »(١).

# حكم الخلطة:

إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:

عن أنس أن أبا بكر كـتب له فريضة الصـدقة التي أمـر الله رسوله عليه «ولا يجمع بين مـتفرق ولا يفـرق بين مجتـمع خشيـة الصدقة، ومـا كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية »(٢).

# رابعاً - زكاة الركاز:

الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كـثير عمل.

وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله عليه : « وفي الركاز الخمس »(٣).

### مصارف الزكاة:

قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعَلَائِينَ مَيْهَا وَالْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ . وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَربضة مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَربضة مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق قریبا.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٣/١٤٩٩ / ٣٦٤ / ٣١٠)، م (٣/١٣٣٤ / ٣)، ت (٣/١٢٧٧)، نس (٥/٥)، جه (٩) متفق عليه : خ (٣/١٤٩ / ٣٤١ / ٣٠١)، وهو عند الأولين مطولا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.

<sup>(</sup>٤) التوبة (٦٠).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية (٣٦٤/٢):

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي عَلَيْهُ ولمزهم إياه في قسم الصدقات بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين

## هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟

قال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ على قولين:

أحدهما: أنه يجب ذلك، وهو قول الشافعي وجماعة.

والثاني: أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، قال ابن كثير: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية:

ا \_ فأما الفقراء: فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى »(١).

وعن عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي الله يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما بصره، فرآهما جلدين، فقال: « إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب »(٢).

٢ ـ وأما المساكين: فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال:

<sup>(</sup>۱) **صحبیح**: [ص.ج ۷۲۰۱]، ت (۲/۸۱/٦٤۷)، د (۱۲۱۸/۲۲/۵)، ورواه عن أبي هريرة: جـه (۱/۵۸۹/۱۸۳۹)، نس (۹۹/۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.د ١٤٣٨]، د (١٦١٧/ ١٤/٥)، نس (٩٩/٥).

«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان» قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال: « الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا »(١).

" \_ وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطاً على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله عَيْنَهُ الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله عَنْنَهُ ليستعملهما على الصدقة، فقال: « إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس »(٢).

### ٤ \_ وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام:

منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي عَلَيْكُ صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان شهدها مشركا، قال: « فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إليّ، بعد أن كان أبغض الناس إلى "(٣).

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يـوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشـرافهم مائة من الإبل، وقال: « إني لأعطى الرجل وغيرُه أحب إليّ منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم »(٤).

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي عَلَيْكُ بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير وقال: « أتألفهم »(٥).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : م (۳۹-۱/۷۱۹/۲)، وهذا لفظه، خ (۱۲۷۹/۱۲۷۹)، نس (۸۵/٥)، د (۱۲۱۸/۳۹/۵).

<sup>(</sup>۲) صحيح: [ص.ج ١٦٦٤]، م (۲/۷۰۲/۱۰۷۲)، د (۸/۲۰۵/۲۹٦)، نس (۱۰٥/٥). قال النووى: ومعنى (أوساخ السناس) أنها تطهير لأمـوالهم ونفوسهم كمـا قال تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهم بِهَا ﴾ فهى كغسالة الأوساخ (ص.مسلم شرح النووى ج۷ ص ۲٥١ ط قرطبه).

<sup>(</sup>٣) صَعَيْحَ: [مختصر م ۱۰۵۸]، م (۲۰۱/۱۲۱/۶۷۰۶)، د (۲۹۲۹/۰۰۰–۲۰۸۸)، نس (۱۰۵ و ۲۰۱/۰).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (۲۷/ ۷۹/ ۱)، م (۱۵۰/ ۱۳۲/ ۱)، د (۲۵۹ / ۱۲/٤٤)، نس (۸/۱۰۳).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه : خ (٥ ١٥٣٤/ ٢٧/٨)، م (١٠٦٤/ ٢/٧٤١)، د (١٣٨١ ٩ /١٣٨١).

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه .

ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. والله أعلم.

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي عَلَيْكُ؟ قال ابن كثير: فيه خلاف:

فروي عن عمر وعامر والشعبى وجماعة أنهم لايعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.

وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والـسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.

٥ ـ وأما الرفاب: فروى عن الحسن البصرى ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد أنهم المكاتبون، وروى عن أبي موسي الأشعرى نحوه، وهو قول الشافعى والليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق. أى أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج (۱)، وماذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل « وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ».

٦ - وأما الغارمون فهم أقسام:

فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أوفي معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ج ۲۰۵۱]، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قــال: سمعت رسول الله عليه يقول: قمن أعتـق رقبـة مــؤمنـة أعتق الله منـه بكل عضو منه عــضوا من النار، حتي يعتق فرجــه بفرجه ». (۳/٤٩/۱٥۸۱).

٧ \_ وأما في سبيل الله: فهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان.

وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله، للحديث.

(قلت): يريد بالحديث حديث ابن عباس رضى الله عنه قال:

«أراد رسول الله عَلَيْ الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله عَلَيْهِ، فقال: ما عندى ما أحجنُك عليه. قالت: أججنى على جملك فلان. قال: فاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله عَلَيْهِ فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجنى مع رسول الله عَلَيْهِ، فقلت ما عندى ما أحجك عليه. فقالت: أحجنى على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال عَلَيْهَ: « أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله.

٨ ـ وابن السبيل: هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على
 سفره فيعطي من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال. وهكذا الحكم

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۵۲۸]، م (۵۶۱/۲۲۲/۱۰)، د (۵۲۸/۱۹۲۸)، نس (۹۹/۵). ومن ذوی الحجا أی العقل والفطنة.

<sup>(</sup>٢) حسن صحيح: [ص. د ١٧٥٣]، د (١٩٧٤/ ٥٦٤/٥)، كم (١/١٨٣)، هق (٦/١٦٤).

فيمن أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطي من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليها، أو رجل السول الله عليها، أو ناز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي منها لغني »(۱).

### زكاة الفطر

#### حكمها:

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

« فرض رسول الله على أنه الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والدنكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »(٢).

### حكمتها:

عن ابن عباس قال: « فرض رسول الله عليه و زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »(٣).

<sup>(</sup>۱)صحيح: [ص.ج ۲۵۰۰]، د (۱۲۱۹/۱۶۱۹)، جه (۱۸٤۱/ ۹۰/۱).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. جه ١٤٨٠]، جه (١٨٢٧/ ١٨٥٥)، د (١٩٥٩/ ٣/٥).

### على من تجب؟

تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه، إذا كانوا مسلمين.

عن ابن عمر قــال: « أمر رسول الله عَلَيْكَ بصدقــة الفطر عن الصغير والكبــير والحبــير والحبــير والحبــير والحبــير

#### قدرها:

والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب، أو شعير أو أقط، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا.

أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير:

« أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله على عن أهلها ـ الحـر منهم والمملوك ـ مُـديَّن من حنطة أو صاعـا من تمر، بالمد أو بالصـاع الذي يقتاتون به »(۲).

أما كون الواجب من غير القمح صاعا، فلحديث أبي سعيد الخدرى قال:

« كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أوصاعا من أقط أو صاعا من زبيب »(٣).

« ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة ». ذكره النووى في شرح مسلم (٧/٦٠) قلت: وقول أبي حنيفة \_رحمه الله \_ مردود، لأنه (وما

<sup>(</sup>١) صحيح : [الإرواد ٨٣٥]، قط (١٢/١٤١/٢)، هق (١٦١/٤).

<sup>(</sup>٢) الطحاوي (٤٣/٢) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۲۰۱/۱۳۰۱)، م (۹۸۹/۸۷۲/۲)، ت (۲۲/۱۹۱/۱)، د (۲۰۱/۱۳۱/۱)، نس (۱۰۲/۱۹۱/۱)، د (۲۰۱۱/۱۳۱/۱)، نس (۱۰/۱۵)، جه (۱۸۲۹/۱۸۰۹).

كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.

## وقت إخراجها:

عن ابن عمر قال: « أمر رسول الله عَلَيْكَ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »(١).

ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:

عن نافع قال: « كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين »(٢).

ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:

عن ابن عباس قال: « فرض رسول الله عَلَيْهُ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات »(٣).

#### مصرفها:

لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله المساكين هي حديث ابن عباس «وطعمة للمساكين »(٤).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح : خ (١٥١١/ ٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٤،٣) سبق ص ٢٢٣.

صدقة التطوع:

ويستحب الإكثار من صدقة التطوع، لقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلَيمٌ ﴾ (١) .

ولقول النبي عَلَيْكُ « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا »(٢).

وأولى الناس بصدقة المسلم أهله وذووا رحمه، لقوله عَلَيْتُهُ:

« الصدقة على المسكين صدقة، وعلىٰ ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة »(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اليقرة (٢٦١).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه :خ (۳/۲۰۱۶/۱٤٤۲)، م (۱۰۱۰/۰۰۰/۲).

<sup>(</sup>٣) صحيع:[ص.ج ٣٨٥٨]، ت (٣٥٣/ ٨٤/ ٢).



| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

### فضل الحج والعمرة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « العــمرة إلى العــمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »(١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على الله على المعلى الله على الحج والمعلى الله على الحج والذهب والفقر، كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة »(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قــال: « سمـعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه »(٣).

وعن ابن عـمـر عن النبي عَلِيْكُ قـال: « الغـازي في سـبـيل الله، والحـاج والمعتمر، وفد الله . دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم »(١٠).

والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع.

قَالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۳/۹۷/۱۷۷۳)، م (۲/۹۸۳/۱۳٤۹)، ت (۲۹۸۳/۲۰۲۲)، جه (۲۸۸۸/۱۳۶۹)، نس (۱۱۵/٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. ج ۲۹۰۱]، ت (۲۸۰۳/۸۰۷)، نس (۱۱۵/٥).

<sup>(</sup>۳) متـفق عليه: خ (۲/۹۸۲/۱۵۲۱)، م (۲/۹۸۳/۱۳۵۰)، جه (۲۸۸۹/۱۲۵۲)، نس (۱۱٤/٥)، ت(۲/۱۵۳/۸۰۸) إلا أنه قال: « غفر له ما تقدم من ذنبه ».

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص. جه ٢٣٣٩]، جه (٢٨٩٣/ ٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) آل عمران (٩٧،٩٦).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان (٢).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحمل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة »(٣).

وعن الصبى بن معبد قال: « أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك »(٤).

# حج الصبي والعبد:

لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله عليه الله على القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم (٥٠). ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.

<sup>(</sup>۱) صحیح:[مختصر م ۲۳۹]، م (۱۳۳۷/ ۲/۹۷۰)، نس (۱۱۰/۵).

<sup>(</sup>٢) سبق ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح:[الإرواء ٩٨٢]، م (١٢٤١/١٢٤١).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [الإرواء ۹۸۳]، نس (۱٤٦/٥)، د (۱۷۲۲/ ۲۳۰/٥)، جه (۲۹۷۰/ ۹۸۹/۲).

<sup>(</sup>٥) سبق ص ٥٩.

وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.

عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي عَلَيْكُ صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر »(١).

وعنه قال: قال النبي عَلَيْكُ: « أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى »(٢).

### ما هي الاستطاعة؟

الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلاً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.

أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: «حجى عنه »(٣).

وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ، فلقوله عَلَيْكَ : « كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت »(٤).

وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا. حج المرأة:

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۲۶۸]، م (۱۳۳۱/ ۹۷۶/ ۲)، د (۱۷۲۰/ ۱۲۰/ ۱)، نس (۱۲۰/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٩٨٦]، هق (١٥٦/٥).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۱۸۵۰/۲۲/۱)، م (۱۳۳۱/۹۷۳/۲)، ت (۲۳۹/۹۰۲/۲)، د (۱۷۹۲/۲۶۷/۰)، نس(۱۱۷/۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٩٨٩]، د (١٦٧٦/١١١/٥).

إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله ، إن امرأتى خرجت -عاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال « انطلق فحج مع امرأتك »(۱).

# الحج على الفور:

ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله عليه:

« من أراد الحج فليت عجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة »(٢).

### المواقيت:

المواقيت جمع ميقات . كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية (٣).

## المواقيت الزمانية:

قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ (٥).

قال ابن عمر: « أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة »<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۲ - ۳۰ / ۲/۱۲۲)، م (۱۳۲۱/ ۹۷۸ / ۲) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ٢٣٣١]، جه (٢٨٨٣/ ٢٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (١/٥٤٩). (٤) البقرة (١٨٩).

<sup>(</sup>٥) البقرة (١٩٧).

وقال ابن عباس: « من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج »<sup>(۲)</sup>.

### المواقيت المكانية:

عن ابن عباس قال: « إن النبي عَلَيْكُ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النبي المحفة، ولأهل غير في المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة »(٣).

وعن عائشة : « أن النبي عَلَيْكُ وقت لأهل العراق ذات عرق »(١٤).

فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.

ويكره الإحرام قبلها: « وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في « سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٢١٢/٢١٠).

وما أحسن قـول الإمام مالك ـ رحمـه الله ـ لرجل أراد أن يحرم قـبل ذى الحليفة:

« لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ وَنُنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٥).

# مجاوزة الميقات من غير إحرام:

<sup>(</sup>٢,١) صحيح الإسناد: [مختصر خ ٣١١ ص ٣٧٢]، خ (٣١٩/٣) تعليقا.

<sup>(</sup>۳) متفق علیه : خ (۲/۱۷۲۱/۱۹۲۶) وهذا لفظه، م (۱۱۸۱/۸۳۸/۲)، د (۲۲۲۱/۱۲۲۱/۵) ،نس (۱۱۲۳/۵).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٩٩٨]، د (١٦٣/١٧٢٣) هكذا مختصرا، نس (١٢٥/٥) مطولا.

<sup>(</sup>٥) النور (٦٣).

من جاوز الميقات غير محرم « وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلي الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه » فإن لم يعد فنسكه صحيح. وقد لحقه الإثم، ولا دم عليه، لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمو رضي الله عنه: أرنى النبي عَيِّهُ حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي عَيِّهُ بالجعرانة \_ ومعه نفر من أصحابه \_ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي عَيِّهُ ساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى \_ وعلى رسول الله عَيَّهُ ثوب قد أظل به \_ فأدخل رأسه، فإذا رسول الله عَيْهُ ثوب قد أظل به \_ فأدخل رأسه، فإذا رسول الله عَيْهُ ثوب قد أظل به \_ فأدخل رأسه، فإذا رسول فأتي برجل. فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك»(۱).

« فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظوراً من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط، لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء \_ وهو الخلوق كما في رواية أخرى \_ إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به، لأنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة »(\*).

# الإحرام في الميقات:

« فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قد ساق الهدى قال: « لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدى \_ وهو الأفضل \_ لبى بالعمرة وحدها، ولا بد فقال: لبيك اللهم بعمرة، فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة »(١). لأن النبى

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۳۹۳/۱۹۳۳/۳)، م (۱۱۸۰/۳۹۳/۲)، د (۱۸۰۳،۱۸۰۳،۱۸۰،۱۸۰۴).، نس (۱٤۲/۵).

<sup>(\*)</sup> إرشاد السارى للوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة.

عَمرة، إلا من كان قد ساق الهدى منهم مثله عَلَيْ وغضب على الذين لم يبادروا عمرة، إلا من كان قد ساق الهدى منهم مثله عَلَيْ وغضب على الذين لم يبادروا إلى الاستجابة لأمره، وأكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزءًا لا يتجزأ من الحج. وقال عَلَيْ : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ». وهذا ليس إشعاراً منه عيه عجرد رغبة فاتته بإحرامه قارنا، بل هو إيذان منه عليه الصلاة السلام بأن التمتع بالحج أفضل من القران به .

فكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة، إما متقدمة عليه لأنه لم يسق الهدى، وهذا هو القران \_ ، فأى الاثنين اختار كان موافقا هدى النبي عَلَيْتُهُوإن كان التمتع أفضل من القران كما بيّنا آنفا.

بقى أن نعلم أنه وإن كان واجبا على من حج مفردًا أوقارنا لم يسق الهدى أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهل بالحج قبل خروج وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردا أوقارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما، لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر، إذا لم يتسع وقته للتحلل ثم الإحرام من جديد.

ومثال ذلك: من قدم مكة ليلة التاسع، وخشى فوات الوقوف بعرفة، لضيق الوقت واقتراب الفجر، فهذا عليه أن يبادر إلى الصعود إلى عرفة لكيلا يفوته الركن الذي بفواته يفوت الحج كله، وهوالوقوف بعرفة، فيكون الحج المفرد جائزاً مشروعا في حدود ضيقة جدا وإذا حج إنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بهذا، لأنه غير مستجيب لأمر النبي عليه عمرة لكن حجه صحيح »(\*).

جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:

<sup>(</sup>١) مناسك الحج والعمرة. للألباني.

<sup>(\*)</sup> ارشاد الساري للوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله على على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: «أردت الحج؟ » قالت : والله لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: «حجى واشترطى، وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى »(١).

فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك، تحلل ولادم عليه.

ومن لم يشترط فإنه إذا حُبس لزمه دم، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ والهدى لا يكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولي بالإجزاء فإن لم يتيسر الهدى صام عشرة أيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۹۰۱۳۲/۵۰۸۹)، م (۱۲۰۷/۲۲۸۷)، نس (۱۲۸/۵).

# «خذوا عني مناسككم» حجة النبي صلى الله عليه وسلم

روى مسلم (۱) بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ. فقلت: أنا محمد بن على بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرِّى الأعلى، ثم نزع زرِّى الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثديبى وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخى، سل عما شئت، فسألته. وهو أعمى. وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرِها، ورداؤه على المشجَب، فصلى بنا، فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله عليها بيده فَعَقَدَ تسْعًا فقال:

"إن رسول الله على الناس في الناس في الناس في العاشرة، أن رسول الله على الناس في العاشرة، أن رسول الله على حاج، فقدم المدينة بَشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل من عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُليْفَة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله على كيف أصنع؟ قال: "اغتسلى واستثفرى\* بثوب وأحرمى "، فصلى رسول الله على في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، وحمن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله على البيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك بي وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله على الميتهم شيئا منه، ولزم رسول الله على البيته.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۷۰۷]، م (۱۲۱۸/۲۸۸۲).

<sup>(\*)</sup> الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على مـحل الدم وتشد طرفها من قدامهما ومن وراثها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبـيه بثقر الدابة بفـتح الفاء (ص. مسلم النووي ج٨ ص ٢٣٩ ط. قرطبه).

قال جابر رضى الله عنه: لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فَرَمَلَ ثــلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: ﴿ وَاتَّخذُوا من مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصلِّي ﴾ (١)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: « ولا أعــلمه ذكــره إلا عن النبي عَلِيْكُهُ » كان يقــرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه ﴾(٢) أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فَرَقيَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره وقـال: « لا إله إلا الله، وحده لاشريك له، له الملك وله الحـمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصَّبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: «لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أُسُق الهَدْى وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فَشَبَّكَ رسول الله عَيْكَ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين(الابل لأبَد أبَد».

وقدم علي من اليمن ببدن النبي عَلَيْ فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله عَلَيْكُمُ مُرَّسًا على فاطمة للذى صنعت، مستفتياً لرسول الله عَلَيْكُ فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: «صدقت صدقت. ماذا قلت حين فَرضَت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: «فإن معى الهدى فلا تحل» قال: فكان جماعة الهدى الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي عَلَيْكُمائة قال: فحل جماعة الهدى الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي عَلَيْكُمائة قال: فحل

<sup>(</sup>١) البقرة (١٢٥). (٢) البقرة (١٥٨).

الناس كلهم وقصروا إلا النبي عَلَيْهُومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله عَلَيْهُ فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله عَلَيْهُ ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله عَلَيْهُ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال:

« إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني ف ما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد، اللهم اشهد» ثلاث مرات.

ثم أذن. ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله على التي الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَراَتِ، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله عليه وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله، ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتي حبلا من الحبال

أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبّح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله عليه علم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.

ثم ركب القصواء. حتى أتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشَّعْرِ، أبيض، وسيما، فلما دفع رسول الله عَلَيَّة مرت به ظُعُنُ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله عَلِيَّة يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله عَلِيَّة يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن مُحسَر، فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخَذْف(۱)، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

ثم ركب رسول الله عَلِيَّة فأفاض إلي البيت، فيصلى بمكة الظهر، فأتي بنى عبيد المطلب، فلولا أن يغلبكم عبيد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم "فناولوه دلوا فشرب منه ".

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (٨/١٧٠) :

« وهوحدیث عظیم، مشتمل علی جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، قال القاضى قد تكلم الناس على ما فیه من الفقه وأكثروا، وصنف فیه

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووى في شرح مسلم (٨/١٩١): (وأما قوله: (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القساضى عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضى. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات، أى رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب والله أعلم، أهـ.

أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيـراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيف وخمسين نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه . أ هـ .

الحج عبادة من العبادات ، له أركان وواجبات وسنن:

أولاً ـ سنن الحج:

أ\_سنن الإحرام:

١- الغسل عند الإحرام: لحديث زيد بن ثابت «أنه رأى النب عَلَيْ تجرد الإهلاله واغتسل»(١).

٢ ـ الطيب في بدنه قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: «كنت أطيب رسول
 الله عَلَيْتَ لِإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت »(٢).

٣ ـ أن يحرم في إزار ورداء أبيضين: لحديث ابن عباس قال: «انطلق النبي
 من المدينة بعد ما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه »(٢).

وأما استحباب كونهما أبيضين: فلحديث ابن عباس أن رسول الله عَيْنَ قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم »(١).

٥ ـ رفع الصوت بالتلبية: لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «أَتانَى جَبِريل فأمرنَى أَن آمر أصحابي أَن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ت ۲۱۶]، ت (۲/۱۲۳/۸۳۱)

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۳۹۲/۱۵۳۹)، م (۱۱۸۹-۳۳ – ۲/۸۶۱)، ت (۲/۱۹۹/۹۲۰)، بزیادة فیه ، د(۱۷۲۹/۱۲۲۹)، نس (۱۳۷/۵)، جه (۲۲۹۲/۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: خ (١٥٤٥/٥٠٤/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص. جه ۲٤۱٠]، خ (۳۹۲/۳۹۲)، د (۲۷۸۳/۲۳۲/٥)، جه (۲۹۹۲/۱۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ت ۱۹۳۳]، ت (۲/۱۹۳/۸۳۰)، د (۱۱۹۷/۲۹۲۸)، جه (۲۹۲۲/۹۷۵/۲۹۲۷)، نس (۱۶۲/۵).

ولذلك كان أصحاب رسول الله عَلَيْ يصرخون بها صراخًا، وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله عَلَيْ إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم (۱). كان أصحاب راسول الله عَلَيْ إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم (۱). ٦ ـ التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال: لحديث أنس قال:

« صلى رسول الله عَلَيْكَ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حستى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة »(٢).

٧ ـ الإهلال مستقبل القبلة: لحديث نافع قال: «كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته، فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى . . . وزعم أن رسول الله على فعل ذلك »(٣).

### ب ـ سنن دخول مكة:

٩٠٨، المبيت بذي طوى والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا:

عن نافع قال: « كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي عنها ذلك »(٤).

١١ ـ دخول مكة من الثنية العليا: لحديث ابن عمر قال:

«كان رسول الله عليه الله يعلى عن الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى »(٥).

<sup>(</sup>۱)صحيح الإسناد: رواه سعيد بن منصور كما في « المحلى » (٧/٩٤) بسند جيد، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله، كما في « الفتح (٣/٣٢٤) وهو مرسل أ هـ من مناسك الألباني (١٧)

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.د ۱۵۵۸]، خ (۳/٤۱۱/۱۵۵۱)، د (۱۷۷۹/۲۲۳/۵) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: خ (٣/٤١٢/١٥٥٣).

<sup>(</sup>٤)متفق عليه: خ (٣/٤٣٥/١٥٧٣)، وهذا لفطه، ونحوه: م (١٢٥٩/٩١٩/٢)، د (٣١٨/١٨٤٨).

<sup>(</sup>۰)متفق علیه : خ (۲/۹۱۸/۱۵۷۵)، وهذا لفظه، م (۲/۹۱۸/۱۲۵۷) ، نس (۲۰۰/۵)، حـه (۲/۹۸۱/۲۹٤۰).

١٢ ـ أن يقدم رجله اليمني عند الدخول إلى المسجد ويقول:

« أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك»(١).

۱۳\_ فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>، ودعا بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر « اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام » فحسن لثبوته عنه<sup>(۳)</sup>.

#### جــ سنن الطواف:

1٤ ـ الاضطباع: وهو أن يُدْخِل إزاره تحت إبطه الأيمن ويُردَّ طرف على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. لحديث يعلى بن أمية « أن النبي على طاف مضطعا »(٤).

10 \_ استلام الحجر الأسود: لحديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله عَلَيْهُ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع (٥).

١٦ ـ تقبيل الحجر: لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قبال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقبال: لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك »(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الكلم الطيب ٦٥]..

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: [مناسك الحج ٢٠]، ش(٣/٩٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن : [مناسك الحج ٢٠]، هق (٧٢/٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص. جه ۲۳۹۱]، د (۲۲۸۱/۳۳۱)، ت (۲۱۱۰/۱۲۱)، جه (۹۸٤/۹۸٤).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (٣/٤٧٠/١٦٠٣)، م (١٢٦١ - ٢٣٢ - /٢/٩٢)، نس (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲/۱۵۹۷/۲۶۱۲)، م (۲/۹۲۰/۲۷۰۱)، د (۲۸۵/۳۲۰)، جه (۲۹۲۳/۲۹۲۱)، ت (۲۲۷/۲۰۷۰)، نس (۲۲۷/۵).

١٨ ـ التكبير عند الركن: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي عَلَيْتُهِ بالبيت على بعيره كلما أتي الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر "(٢).

۱۹ ـ الرمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول: لحمديث ابن عمر: « أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، رمل ثلاثة، ومشى أربعة، من الحجر إلى الحجر »(۳).

٢٠ ـ استلام الركن اليمانى: لحديث ابن عمر قال: « لم أر النبي عليه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»(٤).

٢١ ـ أن يدعـو بين الركنين بهـذه الدعوة: « ربنا آتنا فـي الدنيا حـسنة وفي
 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (٥).

٢٢ \_ صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام: لحديث ابن عمر قال: « قدم رسول الله عَلَيْتُهُ فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة ». وقال « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة »(١).

٢٣ ـ أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصلِّى ﴾. وأن يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، لحديث جابر « أن رسول الله عَيْكُ لما

<sup>(</sup>١) حسن: [الإرواء ٣١٢/٤]، البزار (١١١٤/٣٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: [الإرواء ۱۱۱٤]، خ (۱۲۱۳/۱۲۷۳).

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۲۳۸۷]، جه (۲/۹۸۳/۲۹۰۰) وهذا لفظه، وبنحوه: خ (۱٦٠٣/ ۱۲۰۳)، م(۱۲۲۱/ ۲۲۰/۲)، د (۲۲۲/ ۳٤٤/۱۸۷۲)، نس (۲۲۹/٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : خ (١٦٠٩/٣٧٤)، م (١٢٦٧/٢٢٤)، د (١٧٥٧/٣٣٦)، نس (٢٣١/٥).

<sup>(</sup>۵) حسن : [ص.د ١٦٦٦]، د (۱۸۷۵/ ٣٤٤/٥).

<sup>(</sup>٦) صحیح: [ص.جه ۲۳۹٤]، خ (۳/٤٨٧/١٦٢٧)، جه (۲۹۹۹/۲۹۵۹).

انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.... ﴾ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.... ﴾ .

٢٤ ـ التزام ما بين الركن والباب، بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه:

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار، قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب، فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عَيْظَةً يفعل»(١).

٢٥ ـ الشرب من زمزم وغسل الرأس به، لحديث جابر أن النبي عَلَيْتُهُ فعله.

### د \_ سنن السعى:

٢٦ \_ استلام الركن على النحو السابق.

٢٧ ــ قراءة ﴿ إِنَّ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ . ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، وذلك إذا دنا من الصفا للسعى (٢).

٢٨ ـ استقبال القبلة وهو على الصف وقول: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. (ثلاثا)، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعوا بما شاء. يفعل مثل هذا ثلاث مرات.

٢٩ ـ السعى بين العلَمين الأخضرين سعيًا شديداً.

٣٠ ـ أن يفعل على المروة ما فعله على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء.

<sup>(</sup>١) سبق في حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) كل هذا من حديث جابر.

# هـ - سنن الخروج إلى مني:

٣١ ـ الإحرام بالحج يوم التروية من منزله \*.

٣٢ ـ صلاة الظهر والعـصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التــروية، والمبيت بها، حتى يصلى الفجر وتطلع الشمس.

٣٣ ـ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة.

٣٤ ـ أن لا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس.

### أركان الحج:

النية: لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (١).
 وقوله عَيْلَتْهُ: « إنما الأعمال بالنيات »(٢).

٢ - الوقوف بعرفة: لقوله عَلَيْكَ: « الحج عرفة »(٣). ولحديث عروة الطائي قال: أتيت النبي عَلَيْكَ بالمزدلفة حين خرج إلي الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ماتركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عَلِيْكَ: « من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » (٤).

٣ ـ المبيت بمزدلفة حتي مطلع الفجر، وصلاة الفجر بها، لقوله عَلَيْكُ لعروة في الحديث السابق: « من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه»(٥).

<sup>(\*)</sup> على أن يلاحظ سنن الإحرام السابقة.

<sup>(</sup>١) البينة (٥).

<sup>(</sup>۲) سبق ۳۱.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۲۶٤۱]، ت (۲۸۸/۸۹۰)، نس (۲۲۶/۵)، جه (۳۰۱۵-۲/۱۰)، د (۲/۱۵۲۳/۵۶۳۵).

<sup>(</sup>۵،۶) صحیح: [ص.جه ۲۶۲۲]، ت (۲/۱۸۸/۸۹۲)، د (۲۲۲/۱۹۳۱)، جه (۲۱۳۰/۲۰۱۲)، نس(۲۲۳/۵). نس(۲۲۳/۵).

٤ \_ طواف الإفاضة: لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطُوُّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ ﴾ (١).

فدل قوله عَلِيْكُم : « أحابِسَتُنا هي »؟ على أن هذا الطواف لابد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به .

٥ ـ السعى بين الصفا والمروة، لسعيه عَلَيْكُم، وقوله: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى» (٣).

#### واجبات الحج:

الإحرام من الميقات، بأن يتجرد من ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ثم
 ينوى قائلا: لبيك اللهم بعمرة. أو لبيك اللهم حجة وعمرة.

٢ ـ المبيت بمنى في ليالى التشريق، لأن الرسول على بات بها، و« رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر »(٤).

وترخيصه ﷺ لهم دليل الوجوب على غيرهم.

٣ \_ رمى الجمار مرتبا: بأن يرمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع

<sup>(</sup>١) الحج (٢٩).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۱۷۳۳/۲۰۵۷)، م (۱۲۱۱/۱۶۲۹)، د (۱۹۸۷/۲۸۱۱)، نس (۱۹۹۱/۱۹۸۱)، ت (۹۶۹/۲۱۰/۲)، جه (۲/۱۰۲۱/۳۰۷۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٠٧٢]، أ (٢٧٧/ ١٢/)، كم (٧٠/٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح : [ص.جه ۲۶۱۳]، د (۲/۱۰۱۰/۱۰۹)، ت (۲/۲۱۰۱۰/۲)، جه (۲/۲۰۱۰/۲) ، نس (۵/۵۷۳) .

حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

٤ ـ طواف الوداع: لحديث ابن عباس: « أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»(١).

#### ٥- الحلق أو التقصير:

« ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحَلّقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصّرينَ لا تَخَافُونَ ﴾ (٢).

وعن عبد الله بن عمر أن النبي عَلَيْكَ قال: «اللهم ارحم المحلّقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلّقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلّقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين».

وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه: فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.

وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، كـما أخبرني بذلك شيخنا الألباني \_ حفظه الله \_.

<sup>(</sup>١) متفق عليه : خ (١٧٥٥/ ٥٨٥/٣)، م (١٣٢٨/ ١٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٢٧).

#### شروط الطواف \*:

عن ابن عباس: أن النبي عَلَيْكُ قال: « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير "(١).

## فإذا كان الطواف صلاة فإنه يشترط له:

الطهارة من الحدثين، لقوله عَلَيْتُه: « لا يقبل الله صلاة بغير طهور »(٢).

ولقوله عَلِيُسُةً لعائشة وقد حاضت في الحج: « افعلى ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلى»<sup>(٣)</sup>.

٢ \_ ستر العورة :لقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (١٠).

ولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله عَيِّكَ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: «ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان »(٥).

٣ ـ أن يكون سبعة أشواط كاملة: لأن النبي عَلَيْكُ طاف سبعا، كما قال ابن عمر رضى الله عنهما: قدم رسول الله عَلَيْتُفطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففعله هذا عَلَيْتُ مبين للمراد بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّو أَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾

فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وإن شك بنى على الأقل حتى يتيقن.

<sup>(★)</sup> فقه السنة (۸۸ه/ ۱)، منار السبيل (۲۲۳/ ۱).

<sup>(</sup>۱) صحصیح: [الإرواء ۱۲۱]، ت (۲۱۷/۹۱۷)، خسز (۲۷۳۹)/۲۲۲/۶)، حب (۲۹۸/۷۹۷)، می(۱۸۵٤/۲۷۶)، کم (۱/٤٥٩) هق (۸۵).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۳۱.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: م (١٢١١- ١١٩- / ٢٨٨٣)، خ (١٦٥٠/ ٤٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) الأعراف (٣١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (٣٦٩/ ٢٦٤/ ١)، م (١٣٤٧/ ٢٨٨/ ٢)، د (١٩٣٠/ ٢٩٣١)، نس (٢٣٤/٥).

٤, ٥- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهى إليه، جاعلا السبب عن يساره، لقول جابر رضى الله عنه: « لما قدم رسول الله عنه أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعاً ».

فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.

٦- أن يكون الطواف خارج البيت، لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَيْطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله عَلَيْكَة: «الحجْر من البيت».

٧- الموالاة: لأن النبي عَلَيْتُهُ طاف كذلك، وقال: «خذوا عنى مناسككم ».

فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلا، بني على ما مضي، فإن طال الفصل استأنف.

## شروط السعى:

يشترط لصحة السعى أمور:

١- أن يكون سبعة أشواط.

٢- أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

٣- أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.

وذلك لفعل رسول الله عليه ذلك، مع قوله: « خذوا عنى مناسككم ».

## محظورات الإحرام:

ويحرم على المحرم:

 وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس» (١).

ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: «سمعت النبي عَيِّكُ يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم» (٢).

٢- تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي عَيْشَةُ قال: « لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (٣).

ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مر بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق» (٤).

٣- تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها، لقوله عليه في حديث ابن عمر «الا يلبس القمص والا العمائم» (٥).

ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر «أن النبي عَلَيْكُ أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها».

3 - الطيب: لقوله عَرِّضَةً في حديث ابن عمر « ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس»(١).

ولقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: «لا تحنّطوه، ، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (٧٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه خ (۲۱/۱۰۶۲)، م (۱۱۷۷/۱۸۳۶)، د (۲۸۸/۱۲۹/۱۰)، نس (۱۲۹/٥).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه خ (۱۸٤۱/٥٠٧)، نس (۱۳۲/٥)، م (۱۱۷۸/٥٣٨/٢)، ت (۱۸۳٥/١٦٥/٢)، د (۱۸۱۲/٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [الإرواء ٢٢٠١]، خ (١٨٣٨/ ٥٠/٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (١٨٣٨/ ١٦٤/ ٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٢٣٠]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (١/٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].

<sup>(</sup>٦) متفق عليه خ (٣/٤٠١/١٥٤٢)، م (١١٧/٨٣٤/١٧)، د (١٨٠١/٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/٥).

<sup>(</sup>۷) متفق علیه :خ (۱۲۱۰/ ۱۲۱۰/ ۳۲/۳)، م (۲۰۱۱/ ۱۲۰۰/ ۲۲۲۳/ ۳۲۲۳/ ۲۲۳/ ۹۲۲۳/ ۱۹۲۰)، نس (۱۹۱/ ٥).

٥، ٦- تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:

لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (١).

وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (٢).

ويجوز إزالة الشعــر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفــدية، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (٣).

وعن كعب بن عجرة « أن النبي عَلَيْكُ مرّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقاً بين ستة مساكين «والفرق ثلاثة آصع» أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة»(٤).

٧- الجماع ودواعيه.

٨- اقتراف المعاصى.

٩- المخاصمة والجدال.

والأصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مُعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فَرَضَ فَيهَنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ في الْحَجّ ﴾ (٥).

١١،١٠- الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي عَلَيْتُهُ قال: «لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » (١).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر (٥٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦.

 <sup>(</sup>٤) مشفق علیه : م (۱ - ۱۲ - ۸۳ - / ۱۲۸ / ۲) وهذا لفظه، خ (۱۸۱۱ / ۱۸۱۱)، د (۱۷۳۹ / ۳۰۹ ۵) ، نس
 (٤) مشفق علیه : م (۱ - ۱۲ - ۱۲۸ / ۲) ، جه (۲ / ۲۱ / ۲ / ۲) .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر م ۱۸۱۵]، م (۱۱۰۳/۱۶۰۹)، د (۱۸۲۰/۲۹۵/۵)، ت (۱۸۲۰/۲۱۱۷)، نس (۱۹۲/۵).

١٢ - التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح، أو إشارة أو دلالة، لقول تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١).

ولقوله عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون: فقال عَيْقَة : « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا»(٢).

17- الأكل مما صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه، لمفهوم قوله يَوْلِيَّةٍ: « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا»(٣).

## مبطلات الحج \*:

يبطل الحج بواحد من اثنين:

الأول: الجماع، إذا كان قبل رمى جمرة العقبة، أما إذا كان بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فلا يبطل حجه وإن أثم.

وبعضهم يذهب إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح بهذا.

الثاني: ترك ركن من أركان الحج.

وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيه عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، على نحو ما بيّنا في معنى الاستطاعة، وإلا ففى الوقت الذى يستطيعه، لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣,٢) متفق علمه: خ (٢٨/١٨٢٤)، م (١١٩٦-٢٠-/٢٥٨٢)، نس (١٨٦٥) بنحوه.

<sup>(★)</sup> نقلا من « ارشاد السارى » لفضيلة الوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة \_ حفظه الله \_

#### محظورات الحرمين \*:

فتحريهما إنما كان بوحى من الله سبحانه لنبيه ورسوليه الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا قيل الحرمان، فهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا إلا عليهما وحدهما، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعاً على المسجد الأقصى، ولا على مسجد إبراهيم الخليل، إذ لم يسم الوحى حرما إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه.

ويحظر في أرض الحرمين أمور، لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما، أو أتاهما زائراً لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وهذه الأمور هي:

١- صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة عليه.

٢- قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.

٣- حمل السلاح.

٤ - التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج، أما من كان مقيمًا في مكة التقطها
 وعرفها، والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. أهـ.

قلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبي عَلَيْكُ يوم فتح مكة:

" إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحلّ لى إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه، ولا ينُفّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها، ولا يُختلى خلاها ". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: " إلا الإذخر» (١).

<sup>(★)</sup> نقلا من « ارشاد السارى » لفضيلة الوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة ـ حفظه الله ـ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۱۸۳٤/ ٤٠١)، م (۱۳۵۳/ ۲۸۹۸)، نس (۲۰۳/ ٥).

وعن جابر قال: سمعت النبي عليه يقول: « لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (١).

وعن على رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال [يعنى في المدينة]: « لا يُخْتَلَى خلاها، ولا يُنفَّرُ صيدها، ولا تُلتقط لُقَطَتُهَا إلا لمن أشاد بها [أنشدها]، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يُقْطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلفَ رجل بعيره» (٢).

#### قال الشيخ شقرة:

فمن أتى شيئا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستخفار، إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار أهـ.

#### جزاء قتل الصيد:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفًا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ (٣).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في التفسير (٩٨):

هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهيٌّ عن تعاطيه فيه.

وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ماتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهرى عن

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۷٦٤٥]، م (۱۳۵۱/ ۹۸۹).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.د ۱۷۹۰]، د (۲۰۱۸/ ۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٥.

عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله عَلَيْكُمُقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور» (١).

قال: والذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.

وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمًا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ وجاءت السنة من أحكام النبي عليه أمْره عَفَا اللّهُ عَمًا سَلف وَمَنْ عَادَ فَينتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ وجاءت السنة من أحكام النبي عليه أي العمد، عليه وجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.

قال: وقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى ـ وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي (٢) أه.

# أمثلة من حكومة النبي عَلَيْكُ وأصحابه في المثلى:

عن جابر قال: سألت رُسول الله عَلَيْكَ عن الضّبع؟ فقال: « هو صيد، ويُجْعَلُ فيه كبش، إذا صاده المحرم » (٣).

وعن جابر: « أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الربوع بجفرة» (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۱۸۲۹/۱۸۲۹)، م (۱۱۹۸/۲۰۸۲)، ت (۲/۱۶۶/۲۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير الـقرآن العظيم (٩٩/ ٢)، عن عكرمة قال: «سأل مروان ابن عـباس ونحن بواد الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة ».

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.د ۳۲۲٦]، د (۳۷۸۳/ ۲۷٤/ ۱۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ١٠٥١]، ما (٢٨٥/٩٤١)، هتي (١٨٣/٥).

وعن ابن عـباس: « أنه جعـل في حمام الحـرم على المحرم والحـلال في كل حمامة شاة »(۱).

قال ابن كثير: (٢/١٠٠) : .

وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ أى واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، ويفرق لحـمه على مساكين الحرم، وهذا أمر مـتفق عليه في هذه الصورة.

وقوله: ﴿ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ أى إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، لظاهر « أو »، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله، ثم يُشْتَرى به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مد منه، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما أه بتصرف.

## جزاء الوطء في الحج:

ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنة. فإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاة، ولا يفسد حجه.

عن ابن عبـاس: « أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو مـحرم، وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» (٢).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبيد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك. فقال

<sup>(</sup>١)صحيح الإسناد: [الإرواء ١٠٥٦]، هق (٢٠٥/٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح موقوف: [الإرواء ١٠٤٤]، هق (١٧١/٥).

الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولى مثل ما قالا» (۱).

وعن سعيد بن جبير « أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة \_ فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دما. قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أى ذلك أفضل؟ قال: ناقة» (٢).

ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصيامُ ثَلاثَة أَيَّام في الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (٣).

والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة: « لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى »(٤).

تنبيه: « ومثل الرجل في هذا المرأة، سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدى عليها، وأيضا فإن حجها صحيح، بخلاف حج زوجها الواطئ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح:[الإرواء ٤/٢٣٤]، هق (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح:[الإرواء ٢٣٣/٤]، هق (١٧٢/٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح:[الإرواء ١٠٤٢]، خ (١٩٩٧/٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٥) ارشاد السارى.

عن سعید بن جبیر قال: « جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على المرأتی قبل أن أزور. فقال: إن كانت أعانتك فعلى كلِّ منكما ناقة حسناء جملاء. وإن كانت لم تعنك فعلیك ناقة حسناء جملاء» (۱).

## الدماء في الحج (\*):

- ١- دم التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبيّ بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيّ بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتّع بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجّ وسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ (٢).
- ٢- دم الفدية، الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شع مؤذ، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (٢).
- ٣- دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برياً، أما صيد البحر فلا شئ منه عليه (وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم).
- ٤- دم الإحصار، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، لقوله تعالى ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ (٢).
- ٥- دم الوطء وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه (وقد سبق قريبا).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ١٠٤٤]، هق (١٦٨/٥).

<sup>(\*)</sup> نقلا من « ارشاد السارى » مع زيادة الآية .

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٩٦) .

#### العمرة

« العمرة من أجل العبادات، وأفضل القربات، التي يرفع الله بها لعباده الدرجات، ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حض عليها النبي عَلَيْكُ قولا وعملا، فقال: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » (١). وقال: « تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» (٢).

واعتمر عليه الصلاة والسلام، واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته» (٣). أركانها:

١- الإحرام، وهو نية الدخول فيها، لقوله عَيْكَة: « إنما الأعمال بالنيات» (١٠).
 ٣٠٢- الطواف، والسعى: لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الآية (١). ولقوله ﷺ: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»(٧).

٤- الحلق أو التقصير: لحديث ابن عمر، أن النبي عليه قال: « من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل» (٨).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه :خ (۳/٥٩٧/١٧٧٣)، م (۱۳٤٩/٣٨٩/٢)، ت (۲/٩٦/٢٠٦/٢)، نس (۱۱٥/٥) ، جه (۸۸۸۸/ ۲۶۹۶).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. ج ۲۸۹۹]، ت(۲/۱۵۳/۸۰۷)، نس (۱۱۵/۵).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري.

<sup>(</sup>٤) سبق.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) سبق.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه : خ (١٦٩١/ ٣٩٥/٣)، م(١٦٢٧/ ١٠٩٨)، د(١٧٨٨/ ٢٣٧/ ٥)، نس (١٥١/٥).

كتاب الحج

#### واجباتها:

يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. وأما المقيم بمسكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأمره عَلَيْكُ عائشة أن تحرم من التنعيم » (١).

#### وقتها:

## جوازها قبل الحج:

عن عكرمة بن خالد: « أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي على قبل أن يجح»(٣).

## تكرار العمرة (\*):

اعتمر النبي على الله عمر في أربع سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد، سواء في حياته أم بعد وفاته، إلا عائشة رضي الله عنها، حين حاضت في حجها مع النبي عليه أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة، لأنها ظنت أن عمرتها التي

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۷۸۶/۲۰۱۳)، م (۱۲۱۲/ ۸۸۰/۲)، د (۱۹۷۹/۴۷۶) ، ت (۹۳۸/۲۰۲/۲) جه (۲۹۹۷/۷۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٤٠٩٧]، ت (٢٠٨/٩٤٣)، جه (٢٩٩٦/٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [مختصر خ ٨٦٢]، خ (١٧٧٤/ ٩٨/ ٣).

<sup>(\*)</sup> إرشاد السارى.

قرنتها بحجها بطلت، فبكت، فأذن لها الرسول عليه السلام أن تعتمر تطييبًا لنفسها.

وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها، بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد رحجه من التنعيم، كما صنعت عائشة رضي الله عنها ، ولو علم الصحابة أن صنيع عائشة مشروع لهم بعد حجهم لاستفاض النقل عنهم في ذلك. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : « ولم يعتمر - أى النبي - عليه ، خارجا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة، كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك».

وكما لم يشبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يشبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة، وكانوا يتنابون مكة للعمرة أفراداً وجماعات، وهم يعلمون أن العمرة هى الزيارة للطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة، ويعلمون أيضا أن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقينا، فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم، والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التي سبقتها فأولى أن يطوفوا بالبيت، ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. يقول طاووس ـ رحمه الله ـ «الذين الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. يقول طاووس ـ رحمه الله ـ «الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليها أو يعذبون !! قيل له: يعذبون ؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجئ، وإلى أن يجئ من أربعة أميال يكون قد طاف مئتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن

فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أمرنا نبينا عليه السلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده، فقال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ ».

## زيارة المدينة المنورة \*:

#### فضل المدينة:

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله عَيْنَا يَقُول « إن الله تعالى سمى المدينة طابة »(١).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِن المدينة كالكيــر، تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد »(٢).

## فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

عن أبي هريرة، يبلخ به عن النبى عَلِيْكَة: « لا تشــد الرحــــال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى »(٣).

وعنه قال: قــال رسول الله عَلَيْكَ: « صلاة في مـسجدى هذا خــير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام »(٤).

وعن عبد الله بن زید أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « ما بین بیستی ومنبری روضة من ریاض الجنة »(٥).

## آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام، والمسجد الخرام، والمسجد الأقصى، هي تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة، وتفضيل

<sup>(\*)</sup> إرشاد السارى.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۱۷۷۵]، م (۱۳۸۵/۲/۱۰۰۷).

<sup>(</sup>۲) صحیح : [مختصر مسلم ۷۸۲]، م (۱۳۸۱/۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (١١٨٩/ ٣٣/٣)، م (١٣٩٧/ ١٠١٤/ ٢)، د (١٧٠/ ١/ ١٥/ ٦)، نس (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه : خ (۱۱۹۰/۳۲/۳)، م (۱۳۹۸/۱۲۰۱/۲)، ت (۳۲۸/۲۰۱۶)، نس (۳۵/۲).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (١١٩٥/ ٧٠/٣)، م (١٣٩٠/ ٢/١٠١٠)، نس (٣٥/٢).

للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي عليها في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها.

وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لَبْساً قد يخالط بعض الناس، فيجعلون للمسجد النبوى آدابا خاصة به، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد.

وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة، وأراد أن يزور المسجد النبوى نورد آداب زيارته:

ا - إذا دخل فليدخل برجله اليمنى، ثم ليقل: « اللهم صلَّ على محمد وسلِّم، اللهم افتح لى أبواب رحمتك »(١١. أو « أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم »(٢).

٢ ـ ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس.

٣ - وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف، والتوجه إليه حيثما يدعو.

٤ - ثم يذهب إلي القبر الشريف ليسلم على النبي عَلِيْكُم، وليحذر وضع يديه على صدره، وطأطأة الرأس، والتذلل الذي لا ينبغى إلا لله وحده، والاستغاثة بالنبي على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صيغ عدة، منها: « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »(٣). ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما بالسلام نفسه.

وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد، أو عند القبر الشريف،
 فليكن صوته خفيفا، إذ الأدب مع الرسول عليلة ميتا كالأدب معه حيا.

<sup>(</sup>۲, ۱) سبقا.

<sup>(</sup>٣) سبق.

٦ وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى، لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم.

٧ \_ ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف
 الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد.

 $\Lambda$  وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد أربعين صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: « من صلى في مسجدى أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار، ونجا من العذاب، وبرىء من النفاق (1). فهذا حديث ضعيف لا يصح.

٩ \_ وليس مشروعا أن يكثر التردد على الـقبر الشريف للسـلام على الرسول على الرسول على الرسول على على الرسول على عليه يبلغـه حيثما كان، ولو كان في أقـصى الأرض فهو ومَنْ أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله عَيْاتُهُ.

. ١ \_ وإذا خرج من المسجد لا يمشى القهقرى، وليخرج برجله اليسرى قائلا: « اللهم صل على محمد، اللهم إنى أسألك من فضلك »(٢).

#### مسجد قباء:

يسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء، فيصلى فيه، اقتداء برسول الله عَيْنَةُ ، حيث « كان عليه الصلاة والسلام يتعاهده بالزيارة ماشيا وراكبا، ويأتيه يوم السبت فيصلى فيه ركعتين »(٣). وكان عَيْنَةً يقول: « من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلى فيه، كان له كأجر عمرة »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الألباني في الضعيفة (٣٦٤) وقال: أخرجه أحمد (٣/ ١٥٥) والطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ١٢٥/١) من « زوائد المعجمين » من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمرو عن أنس ابن مالك مرفوعا. وقال الطبراني: لم يروه عن أنس إلا نبيط تفرد به عبد الرحمن. قال الألباني :وهذا سند ضعيف ، نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث أه..

<sup>(</sup>٢) سبق.

<sup>(</sup>۳) متفق علیه زخ (۱۱۹۳/۱۱۹۶/۳۱)، م (۱۳۹۸/۱۱۲/۲۱)، د (۲۰۲۸/۲۰۲۱)، نس (۳۷/۲).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. جه ١١٦٠]، جه (١/٤٥٣/١٤١٢).

## البقيع وأحد:

البقيع مقبرة المسلمين بالمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، ومازال يدفن في من السلمون إلى أيام الناس هذه، وكثيرهم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا في البقيع.

و« أُحد جبل يحبنا ونحبه »(۱). وفي حضنه دفن بضعة وسبعون شهيدا، من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه، ونسبت إليه فسميت غزوة أحد.

ولا يشرع لمن يأتى أُحداً أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي عَلَيْكُ في سفح الجبل ليصلى فيه، أو أن يصعد أُحداً تبركا، أو يصعد جبل الرماة تتبعا لآثار الصحابة، فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شرعاً، بل هو من الأمور المحدثة المنهى عنها، وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه: « إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم ». فليكن لنا في كلام عمر رضى الله عنه مقنع ومقطع.

#### المزارات:

هناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات، كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الحندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبى بكر، وعمر، وعائشة، رضي الله عنهم جميعا، فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲/۱۰۱۱/۱۳۹۳)، م (۱۳۹۳/۲/۱۰۱۱).

يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببا في هلاك الأمم من قبلنا، ولا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدى نبيهم محمد عليه وهدى أصحابه رضوان الله عليهم، فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم، والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم.

## تنبيهان مهمان جداً:

الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوى فهى كألف صلاة فيما سواه.

وهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبين الصلاة في المدينة ينبغي أن يكون في مكة أكثر منه في المدينة.

الثاني: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلا حج ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص !!

ويروون في ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم يزرني فقد جفاني.

والأمر على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة المسجد النبوى سنة شرعها الرسول على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة وبين الحج، ولا يترتب على عدم ويارة المسجد صحة للحج، بل ولا كمال له، لأن زيارة المسجد النبوى ليست من مناسك الحج، بل هي مشروعة لذاتها وحدها.

\* \* \*

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |



| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

#### حکمه:

النكاح من آكد سنن المرسلين، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَةً ﴾ (١).

ويكره تركه لغير عذر، لحديث أنس بن مالك قال:

«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَلَيْكُ يسألون عن عبادة النبي عَلَيْكُ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا: وأين نحن من رسول الله عَلَيْكَ؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا، فأنا أصلى الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله عَلَيْكُ، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتروج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى» (٢).

ويجب على القادر عليه إذا خشى على نفسه العنت، « لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدى إليه، وما هو مقدمة له، فمن خشى على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك» (٣).

ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب، فعليه بالصوم، لحديث ابن مسعود قال: قال لنا النبي عَلِيَّةً «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٤).

<sup>(</sup>۱) الرعد ,۳۸

<sup>(</sup>٠) تقالُّوها : أي استقلوها والمعنى أنهم رأونها قليلة .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ وهذا لفظه (۹۲۱۰۲/۵۰۱۳)، م (۱۱۲۱/۲۲۰/۲)، نس (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه : خ (۲۲۰۵/۱۱۲/۹)، م (۱۱۲/۵۰۱/۲)، د (۲۳۹/۲۰۳۱)، ت(۲۸۱/۲۷۲/۲) نسی (۲۰۱/ ۱۰۸۷)، جه (۱۸۵۰/۲۷۲/۲).

## أي النساء خير؟

ومن أراد النكاح فليتحرّ من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات:

١- أن تكون ذات دين، لحديث أبى هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (١).

٢- أن تكون بكرا، إلا أن تكون له مصلحة في الثيب: لحديث جابر بن عبد
 الله قال:

"تزوجت امرأة في عهد رسول الله عَلَيْكَ ، فلقيت النبي عَلَيْكَ ، فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات، فخشيت أن تدخل بينى وبينهن. قال: فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك» (٢).

٣- أن تكون ولودا، لحديث أنس عن النبي عَلِيُّهُ قال:

« تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم الأمم »(٣).

## أى الرجال خير؟

وإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولى المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح لحديث أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (٤٠).

 <sup>(●)</sup> تربت يداك: التصقت بالتراب من الدعاء ، وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب ولا يريدون به الدعاء على الإنسان ، إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشراء .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۹/۱۳۲/۵۰۹۰)، م (۲۱۱۰۸۱/۱۶۱)، د (۲/۲۲/۲۰۳۱)، جه (۱۸۵۸/۹۹۰/۱) نس (۱۸۶۸).

<sup>(</sup>۲) مستفق علیه: م (۷۱۰/۷۱۰) وهذا لفظه، وبنحوه من غییر الجملة الأخییرة رواه: خ (۹/۱۲۱/۵۰۷۹)، د(۳۳/۲۰۳۳)، ت (۲/۱۲/۲۰۸۲)، جه (۱۸۹۰/۱۸۲۰)، نس (۲/۱۶) بلفظ مسلم والزیادة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. ج ٢٩٤٠]، [الإرواء ١٧٨٤]، د (٢/٤٧/٢٠٣٥)، نس (٦/٦٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ت ٨٦٦]، ت (١٠٩١/ ٢٧٤/٢).

ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، لحديث ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة السهمى، وكان من أصحاب رسول الله على فتُ وفى بالمدينة فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمرى فلبثت ليالى، ثم لقينى فقال: قد بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إلى شيئا، وكنت أوجد عليه منى على عثمان، فلبثت ليالى، ثم خطبها رسول الله على فأنكحتها إياه، فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى كنت علمت أن رسول الله على فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى كنت علمت أن رسول الله على فائه أكن لافشى سر رسول الله على في ولو تركها رسول الله على الم ياتها» (١٠).

## النظر إلى المخطوبة:

ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شُرع له النظر إليها قبل أن يخطبها، لحديث محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة، فبجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله عَلَيْكَ؟ فقال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها»(٢).

وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي عَلِيَكَ فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: « اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (٣).

<sup>(</sup>٠) أوجد عليه:أى أشد موجدة أى غضباً على أبى بكر من غضبى على عثمان .

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۴۰٤۷]، خ (۲۱۲ه/۱۷۵/۹)، نس (۲۷/۷)، ومعنی «وکنت أوجـد علیه»: أی أشد موجدة أی غضبا علی أبي بكر من غضبي علی عثمان (أنظر فتح الباری ج۹ ص ۸۳ دار الریان).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ١٥١٠]، جه (١٨٦٤/ ٩٩٥/١).

<sup>(●●)</sup> أحرى أن يؤدم بينكما:أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما ، وأكثر الفته ينسج بينهما

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ت ٨٦٨]، نس (٦/٦٩) وهذا لفظه، ت (٢/٢٧٥/١٠) وعنده « فإنه أحرى».

#### الخطية:

الخطبة: هى طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهى محرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شئ من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

ولا يحل لمسلم أن يخطب على خِطبة أخيه، لقول ابن عمر رضى الله عنهما:

« نهى النبي عليه أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»(١).

ولا يحل له خطبة المعتدة من طلاق رجعى، لأنها زوجة، كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، ولا بأس بالتعريض، لقول الله تعالى: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسكُمْ ..... ﴾ الآية (٢).

## عقد النكاح:

وركناه: الإيجاب والقبول، ويشترط لصحته:

١- إذن الولى: عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ : «أيما امرأة لم يُنكحها الولى، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» (٣).

## وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۳۰۳۷]، خ (۱۹۱۸/ ۹/۱۹۸)، نس (۱۳/۷۳).

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٣٥.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۱۵۲۶]، جه (۱۸۷۹/۱۸۷۹) وهذا لفظه، د (۲۹۸/۲۰۶۹)، ت(۱۱۰۸/۲۸۰) ولفظهما «فإن دخل بها. . فإن تشاجروا »

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. ج ٥٥٥٧]، هق (١٢٤٠/ ٧٠)، حب (١٢٤٧/ ٣٠٥).

إذا كان لا نكاح إلا بوليّ، فإنه يجب على الوليّ استئذان من في ولايته من النساء قبل الـزواج، ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترض، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد:

عن أبى هريرة أن النبي عَلِيلَةً قـال: «لا تنكح الأيم حتى تســتأمــر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (١).

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية «أن أباها زوّجها وهى ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فردّ نكاحها» (٢).

وعن ابن عبـاس: « أن جارية بكراً أتت النبي عَلَيْتُهُ فذكرت له أن أبـاها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي عَلِيْتُهُ (٣).

# خُطبة النكاح:

وتستحب الخطبة بين يدى العقد، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، ولفظها:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلُمُونَ ﴾ (٤).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(٥٠).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ

<sup>(</sup>۱) مت**فق عليه** : خ (۲/۱۹۱/۹۱۹۱)، م (۲/۱۰۳۱/۱۶۱۹)، د (۲/۱۰۵/۱۱۱۳)، ت (۲/۲۸۲/۱۱۱۳) جه (۲/۸۷۱/۱۰۱۱)، نس (۲/۸۵)، والمراد بالأيم هنا الــثيب التى فارقت زوجــها بموت أو طلاق، وإن كانت العرب تطلق على كل من لا زوج له رجلا كان أو المرأة أيما.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [الإرواء ۱۸۳۰]، خ ( ۱۸۳۰/۹۱۹۶)، د (۲۰۸۷/۲۰۸۱)، جه (۱۸۷۳/ ۱۰۲۲)، نس (۱۸۸۶).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. جه ۱۵۲۰]، د (۲۰۸۲/ ۲۰۸۲)، جه (۱۸۷۵/ ۱/۲۰۳).

<sup>(</sup>٤) آل عمران (١٠٢).

الوجيز (كتاب النكاح) مساده ومساده والمساد والم

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١).

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عَلَيْكُم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (٢).

## استحباب التهنئة بالنكاح:

عن أبى هريرة أن النبي عَلَيْكُ كان إذا رفأ قال: «بارك الله لكم، وبارك عليكم وجمع بينكما في خير» (٣).

#### الصداق:

قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا ﴾ (٤).

فالـصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لهـا، لا يحل لأحد أبـاً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ.

ولم تجعل الشريعة حداً لقلته، ولا لكثرته، لكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيراً لعملية الزواج، وحتى لا يُعرِضَ عنه الشباب لكثرة مؤنته.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (٥) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عَنْ عَنْهُ فَاخْبَره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَة نواة من ذهب. قال رسول الله الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَة نواة من ذهب. قال رسول الله

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سبق في خطبة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) صحبيح: [ص.جـه ١٥٤٦]، جـه (١٩٠٥/١٦١٢) ، وهذا لفظه، د (٢١١٦/٢١١٦) ، ت (٣) صحبيح: [عدمها الخطاب للمفرد.

<sup>(</sup>٤، ٥) النساء ٤٠, ٤ النملة : الفريضة

عَلِيْكُةِ: أولم ولو بشاة »(١).

وعن سهل بن سعد قال: إنى لفى القوم عند رسول الله على إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن (۱).

ويجوز تعجيل الصداق كله، وتأخيره كله، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه. فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل، إن كان لم يسم لها مهراً، فإن كان قد سمى لها مهراً أعطاها ما سماه، والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط، لقوله عليه الموقعة: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣).

فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا:

عن علقمة قال: « أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبي

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۰۱۰/۲۲۱/۹)، م (۱۶۱/ ۲۶۱/۲۱)، د (۲۰۹۰/ ۱۳۹/۲)، ت(۱۱۰۰/۲۷۷/۲) جه (۱۹۰۷/۱۹۰۷) ، نس (۱۱۱/۲).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۹/۲۰۵/۵۱٤۹)، واللفظ له، م (۱٤٢٥/ ۲۰۱۰)، د (۲/۱٤۳/۲۰۹۷)، ت (۲/۱۱۲۱) ، ت (۲/۱۲۰)، جه (۲/۸۸۱/۸۸۹) مختصرا، نس (۲/۱۲۳).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۲/۱۰/۵۱۵۱)، م (۲/۱۱ ۱۰۳۵/ ۲/۱۲۸)، د (۲/۱۲۲/۲۱۲)، جه (۱۹۹۲/۸۲۲/۱۲)، ح. (۱۹۲۱/۸۲۲/۱۲)، ح. (۱۳۷۲/ ۱۹۵۱/۸۲۲/۱۲)، نس (۲/۹۲).

مَاللَّهِ قَضَى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى»<sup>(۱)</sup>.

## متى يستحب البناء ؟

عن عائشة قالت: « تزوجنى رسول الله عَلَيْكُ في شوال، وبنى بي في شوال، فألم عَلَيْكُ في شوال، وبنى بي في شوال، فأي في شوال، مناول الله عَلَيْكُ كان أحظى عنده منى؟! وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال»(٢).

## ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته :

يستحب له أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد قالت: «إنى قينت عائشة لرسول الله عليه م جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعس لبن، فشرب ثم ناولها النبي عليه فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذى من يد النبى عليه عليه عليه قالت: فأخذت فشربت شيئاً» (٣).

وينبغى أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويسمى الله تعالى ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله على الله الزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليأخذ بناصيتها، وليُسم الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [الإرواء ۱۹۳۹]، ت (۱۱۵۶/ ۲۰۳/۲)، د (۲۱۰۰/ ۱۱۶۷/ ۲)، جه (۱۸۹۱/ ۲۰۹/۱)، نس(۱۲۱/ ۲).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. جه ۱٦۱۹]، م (۲/۱۰۳۹/۱٤۲۳)، ت (۱۹۹۹/ ۲۷۷۷) بدون الجـ ملة الوسطى،
 نس(۱۳۰/۲) بدون الجملة الأخيرة جه (۱۹۹۰/ ۱۲۶۱).

<sup>(•)</sup> مختصرا من «آداب الزفاف للعلامة الألباني ».

<sup>(</sup>٣) الحمسيدى ( ١/١٧٩/٣٦٧)، أ (٦/ ٤٩٨ و ٤٥٣ و ٤٥٣ و ٤٥٨) مطولا ومسختـصرا بإسنادين يــقوى أحدهما الآخر. ذكره الألباني في آداب الزفاف.وقينت أي زينت والعُس هو القدح الكبير.

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا، لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران: الأول: عن أبي سعيد مولى أبى أسيد قال: «تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي عليه فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة ،قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلمونى فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك» (٢).

الثانى: عن شقيق قال: جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إنى تزوجت جارية شابة (بكرا) وإنى أخاف أن تفركنى ، فقال عبد الله (يعنى ابن مسعود): «إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين واد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل: «اللهم بارك لى في أهلى وبارك لهم في ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير »(۳).

وينبغي أن يقول حين يجامعها: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا. قال عَلِيْكُ: « فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً »(٤).

ويجوز أن يأتيها في قبلها من أى جهة شاء، من خلفها أو من أمامها لقول الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾: أى كيف شئتم مقبلة ومدبرة.

عن جابر رضى الله عنه قال: « كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۱۵۵۷]، د (۲۱۲۱/۲۱۶۲)، جه (۱۹۱۸/۱۹۱۸).

<sup>(</sup>٢) سنده صحيح : [آداب الزفاف ٢٢]، ابن أبي شيبة (٣١١/٤).

<sup>(●)</sup>وتفركني أي تبغضني.

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٢٣]، ابن أبي شيبة (٣١٢) ٤).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه : خ (٥١٥/ ٢٢٨/ ٩)، م (٤٣٤/ ٨٥٠١/ ٢) ، د (٢١٤٧/ ١٩٧/ ٢)، ت (٩٨ - ١/ ٢٧٧/ ٢) جه (١٩١٩/ ١٦٨/ ١).

دبرها في قبلها كان الولد أحول. فنزلت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شُنْتُمْ ﴾ (١).

وعن ابن عباس قال: «كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتبنى، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله عن وجل في نساؤكم عرث لكم فأثوا حرثكم أننى شئتم ها أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعنى بذلك موضع الولد(٢).

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها، لقوله الله الله على دائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد (٣).

وينبغى لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تُكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر رضى الله عنه:

«أن ناسا من أصحاب النبي عَلَيْكَ قالوا للنبي عَلَيْكَ : يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم «قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، وبكل تكبيرة صدقه ، وبكل تهليلة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۸/۱۵۸ / ۸/۱۸۹)، م (۱۳۵۱/۸۰۰۱/۲)، د (۲۱۱۹۳/۳۰۲/۲)، جه (۱۹۲۰/۱۹۲۰).

<sup>(</sup>۲) سنده حسن: [آداب الزفاف ۲۸]، د (۲۱۵۰/۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٠٦]، جه (٦٣٩/ ١٠/١)، ت (١٣٥/ ١/٩٠)، د (٢٨٨٦/ ٢٩٨/ ١٠).

أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(١).

#### وجوب الوليمة:

ولابد من عمل وليمة بعد الدخول، لأمر النبي عليه عبد الرحمن بن عوف بها، كما تقدم،

ولحديث بريدة بن الحصيب قال: « لما خطب على فاطمة رضى الله عنها قال: قال رسول الله عنها «إنه لابد للعرس من وليمة» (٢).

وينبغى أن يلاحظ فيها أموراً:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبى عَلَيْهُ، فعن أنس قال: «تزوج النبي عَلَيْهُ صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام » (٣).

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله عليه :

لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى(١٠).

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي عليه لعبد الرحمن بن عوف:

« أولم ولو بشاة »(٥).

وعن أنس قال: « ما رأيت رسول الله على أولم على امرأة من نسائه ما أولم

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۰۸۸]، م (۲۰۱۱/۱۹۷۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٢٤١٩]، أ (١٧٥/ ٢٠٥/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٧٤]، أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في الفتح (٩/١٩٩)، وهو في صحيح البخارى بمعناه (٩/١٥٩) (٢٢٤/٩). ذكره الألباني.

<sup>(</sup>٤)حسن: ايس. ج ٢٩٢١]، د (٢١٨١/١٧١)، ت (٢٠٥٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) سبق.

الوجيز (كتاب النكاح )

على زينب، فإنه ذبح شاة»(١).

ويجوز أن تؤدى الوليمة بأى طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس قال:

«أقام النبى عَلَيْكُ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع\*فألقى يها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته »(٢).

ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقوله ﷺ.

« شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » (٣).

ويجب على من دُعى إليها أن يحضرها: للحديث السابق، ولقوله عَيْكَة:

« إذا دُعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٤).

وينبغى أن يجيب ولو كان صائما، لقوله عَلَيْتُهُ: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلّ. يعنى الدعاء» (٥).

وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألَّح عليه الداعى، لقوله عَيْكَة: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» (١).

ويستحب لمن حضر الدعوة أمران:

<sup>(</sup>۱)متفق عليه : م ( ۱٤۲۸ - ۹۰ – / ۲۹ ۲/۲۱) وهذا لفظه، خ (۱۷۱۰/ ۲۳۷/۹)، جه (۱/۱۱۰/۱۱).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ (٥١٥٩/٢٢٤/٩)، وهذا لفظه، م (٢/١٣٤٥/٢/١)، نس (٦/١٣٤).

 <sup>(</sup>۳) متفق علیه : م (۱۱۳۲–۱۱۲۰۰۰)، وهو عند البخاری ومسلم أیضا عن أبی هریرة موقوفا علیه :
 خ(۱۷۷۷/۶۱۶).

<sup>(★)</sup>جمع نطع وهو بساط من الجلد ، والاقط : لبن مُحَمَّصٌ يُجمد حتى يستحجر ويُطبخ ، أو يطبخ به

<sup>(</sup>٤) متفق عليه :خ (۱۷۳ه/ ۲۶۰/ ۹)، م (۱۲۱۰ ۲۰۲/ ۲۰۱)، د (۲۱۷۳/ ۲۰۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.ج ٥٣٥]، هتي (٢/٢٠٣/ ٧) وهذا لفظه، م (٢/١٠٥٤/١٤٣١)، د (٢/١٠٥٤/٣٧١٩،١٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [الإرواء ١٩٥٥]، م (١٤٣٠/ ١٠٥٤/)، د( ٢٢٧٣/ ٢٠٤/٠١).

الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه عَلَيْكُ، وهو أنواع:

i - (1) اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم (1).

ب- «اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني »(٢).

ج- « أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون»(٣).

الأمر الثانى: الدعماء له ولزوجمه بالخير والبركمة. كمما سبق في التهنئمة بالنكاح.

ولا يجوز حـضور الدعوة إذا اشـتملت على معـصية، إلا أن يقـصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع: وفيه أحاديث، منها:

عن على قال: « صنعت طعاما فدعوت رسول الله على فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبى أنت وأمى؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير»(٤)].

وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضى الله عنهم:

عن أبى مسعود ـ عقبة بن عمرو : «أن رجلا صنع له طعامًا، فدعاه، فقال: أفى البيت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة، ثم دخل»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۱۳۱۳]، م (۲۰۱۲/۱۳)، د (۳۷۱۱/ ۱۹۰/ ۱۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح: م (۲۰۵۰/ ۲/ ۲۲۰/ ۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. ج ١٢٢٦]، د(٣٨٣/ ٣٣٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [۲۷۰۸]، جه (۲/۱۱۱٤/۳۳٥٩)، وأبو يعلى في مسنده (ق٣١/ و٣٧) و ٣٩/٢) والزيادة له .

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح : [آداب الزفاف ٩٣]، هق (٢٦٨/٧).

وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: «ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار. فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، فوالله لا أطعم لكم طعاما، فرجع».

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء الباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث، منها:

قوله عَيْلِيَّة : « أعلنوا النكاح »(٢). وقوله عَيْلِيَّة : « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (٣).

وعن خالد بن ذكوان قال: قالت: الرَّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء: «جاء النبي عَلَيْهُ يدخل حين بُني على"، فجلس على فراش كمجلسك منى، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعى هذه، وقولى بالذي كنت تقولين» (٤٠).

والسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس، وقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي عَيِّلَةً» (٥٠).

ويجب عليه أن يحسن عشرتها، ويسايرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كانت حديثة السنّ، وفي ذلك أحاديث، منها:

قوله على «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى» (٦).

<sup>(1) ( 937/</sup> P).

<sup>(</sup>٢) حسن : [ص.جه ١٥٣٧]، حب (٣١٣/١٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) حسن : [ص.جـه ١٥٣٨]، نس (٢/١٢٧)، جـه (١/٦١١/١٦٨)، ت (٢/٢٧٥/١٠٩٤) بدون ( في النكاح».

<sup>(</sup>٤) صحیح: [الزفاف ۱۰۸]، خ (۱۱۵۷/۲۰۲/۹۱)، د (۱۹۱۱/۲۲۲/۱۳)، ت (۱۳۲۲/۲۷).

<sup>(</sup>۵) متفق علیه : خ (۹/۳۱۶/۵۲۱۶)، م (۱۲۹۱/۱۶۱۱)، د (۲۱۱۰/ ۲۱۱۰)، ت (۱۱۱۸/  $\pi$ ۰۳/۱۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٢٢٦٦]، ت (٣٩٨٥/٢٦٩٥).

وقوله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم (١٠٠٠). وقوله ﷺ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر (٢٠٠٠).

وقوله على خطبة حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » (٣).

ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعمام والسكن والكسوة والمبيت، وسائر ما هو مادّى، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله عَيْقًا:

« من كانت لـ ه امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» (1).

ولا جناح عليه في الميل القلبي، لأنه لا يملكه، ولذا قال تعالى:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ۚ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ﴾ (٥).

ولقد كان رسول الله على يعدل بين نسائه فيما هو مادى، لا يفرق بينهن، ومع ذلك كانت عائشة أحبّهن إليه:

<sup>(</sup>۱) صحیح:[ص.ج ۳۲۹۵]، ت (۱۱۷۲/ ۳۱۵/۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٧٧٤١]، م (٢/١٠٩١/١٤٦٩). وقوله الا يفرك : بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. (ص.مسلم بشرح النووي، ج١٠ ص٨٥ ط. قرطبه).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. جه ١٥٠١]، ت (٣١٥/١١٧٣). عوان أي أسيرات.

 <sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.جه ۱۹۰۳]، جه (۱۹۲۹/۱۹۲۹) وهذا لفظه، د (۲۱۱۹/۱۷۱۱)، ت (۱۱۰۰/۴۰۶) نسر (۷/۱۳۰).
 نس (۷/۱۳).

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٩.

فقلت: أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت من الرجلك؟ قال المبلوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالاً » (١٠). عنه منه عمر بن الخطاب. فعد رجالاً » (١٠).

كم ينكح الحر؟

ولا يحلّ التزوج بأكـشر من أربع، لقـوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٢).

ولقوله عَلِيَّةً لغيـلان بن سلمة حين أسلم وتحـته عشـر نسوة: «أمـسك أربعا وفارق سائرهن» (٣).

وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمانية نسوة، فأتيت النبي عَيِّلْتُهُ فذكرت ذلك له فقال: «اختر منهن أربعا» (٤).

#### المحرمات من النساء:

قال تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً (٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأَمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي وَخَلَتُم مِنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُ نَسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا نَسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ وَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ الأَخْتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ الأَخْتَيْنِ اللَّامَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا (٣٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.ت ۳۰٤٦]، ت (۳۹۷۲/ ۳۶۵/ ٥).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح : [ص.جه ١٥٨٩]، ت (١١٣٨/ ٢٩٥)، جه (١٩٥٣)/ ١٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) حسن صحيح : [ص. جه ١٥٨٨]، جه (١٩٥٢/ ١٢٨/ ١)، د (٢٢٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) النساء : ٢٢ – ٢٤.

فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان:

١- تحريم مؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

٢- تحريم مؤقت، يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة
 بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا.

وأسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

أولا: المحرمات بالنسب، وهن:

الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت.

ثانيا: المحرمات بالمصاهره، وهن:

١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على
 ابنتها يحرمها.

٢- ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بهنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

٣- زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.

٤- زوجة الأب: يحرم على الابن الـتزوج بحليلة أبيـه بمجـرد عقـد الأب
 عليها.

ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع:

قال تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة ﴾.

وقال النبي عَيْلِيُّة: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (١).

وعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أمّ النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من:

١- المرضعة. ٢- أم المرضعة. ٣- أم زوج المرضعة. ٤- أخت المرضعة.

<sup>(</sup>۱) مَتَفَق علیه : خ (۹/۱۳۹/۰۱)، م (۲/۱۰۹/۱۶۱۸ (۲/۱۰۹/۱۱)، ت (۱۱۰۷/۳۰۷)، د (۲۰۲/۳۰۷۱) نس (۹۹(-7,7)).

٥- أخت زوج المرضعة. ٦- بنات بنيها وبناتها. ٧- الأخت من الرضاعة.

## الرضاع الذي يثبت به التحريم:

عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ: « لا تحرم المصة والمصتّان» (١١).

وعن أم الفضل أن نبي الله عَلِيَّ قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» (٢).

وعن عائشة قالت: « كان فيما أنزل من القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن»، ثم نسخن «بخمس معلومات». فتوفى رسول الله عَيَّلَةُ وهن فيما يقرأ من القرآن» (۳).

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن لمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (٤).

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ: « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام » (٥٠).

### المحرمات مؤقتا:

١- الجمع بين الأختين: لـقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٦).

(٦) النساء: ٢٣

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص ۱۵۷۷]، [الإرواء ۲۱٤۸]، م (۱۵۰۰/۲۰۱۳)، ت (۱۱۱۰/۳۰۸)، د(۲۱۹/۲۰۶۹) جه (۱۹٤۱/۱۹۶۱)، نس (۱۰۱/۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ٨٧٨]، م (١٤٥١-٢٠/٢٠١٢)، وهذا لفظه، نس (١٠١٦).

<sup>(</sup>۳) **صحیح** : [مختصر مسلم ۸۷۹]، م (۲/۱۰۷۰/۲)، د (۲/۱۰۲/۲)، ت (۲/۱۰۸/۱۱۰)، جه(۲۹۲/۱۹۶۲)، ت (۲/۱۲۸/۳۰۸)، جه(۲۹٤۲/۱۹۶۲)، تس (۲/۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٢١٥٠]، ت (٢١٦٢/ ٣١١/٢).

٢- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لحديث أبى هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال:
 « لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها » (١).

٣- زوجة الغير ومعتدته: لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى حرمت عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لحديث أبى سعد:

أن رسول الله عَلَيْهُ بعث جيسًا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢).

٤- المطلقة ثلاثا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ .

٥ - زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتنزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كلٌّ منهما توبة. لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاً زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغى يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جنت إلى النبي عَيِّلِهُ فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عنى.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۹۱۰/۱۲۰/۹)، م (۱۱۹۸/۱۲۰۸)، د (۲۰۰۲/۲۷/۲)، ت (۱۱۳۰/ ۲۹۲/۲) جه (۱۱۲۲/۱۹۲۹) بمعناه، نس (۱۱۸۲۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح : [مختصرم ۲۸۳]، م (۲۰۱/۱۰۷۹/۱۶)، ت (۳۰۱/۳۰۱۶)، نس (۲۱۱/۲)، د(۲۱٤۱/ ۱۹۰/۲).

<sup>(</sup>٣) النور: ٣.

فنزلت: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على، وقال: لا تنكحها»(١).

#### الأنكحة الفاسدة:

- ١- نكاح الشغار: وهو أن يزوّج الرجلُ ابسنته أو أخسته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوّجه الآخر أو يزوّج ابنه أو ابن أخسيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.

وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا، لأن الرسول عَلَيْكُ نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر « أن النبي عَلَيْكُ نهى عن الشغار» (٣).

وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن الرسول عَلَيْكُ نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: روّجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوّجنى أختك وأزوجك أختى المنتى» (٤).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا شغار في الإسلام » (٥٠).

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرّق النبي عَلِيلةً بين ما سمى فيه مهر وما لم يسمّ فيه شئ.

وأما ما ورد في حــديث ابن عمر (٣) من تفسير الشــغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم

<sup>(</sup>۱) حسن الإسناد: [ص.نس ۲۷-۳۷]، د (۲۸/۲۰۳۷)، نس (۲۲/۲)، ت (۲۲۲۷/ ۱۰/۵).

<sup>(</sup>٢) الحشر : ٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:، خ (٢/١٥/١٦٢)، م (١٤١٥/ ٢/١٠٣٤)، نس (٢/١١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [مختصر م ٨٠٨]، م (١٤١٦/ ٢/١٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ج ٢٠٥١]، م (١٤١٥ - ٦٠ - ٢/١٠٣٥).

أنه من كلام نافع الراوى عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي عَلِيْكُم، وقد فسره النبي عَلِيْكُم، وقد فسره النبي عَلِيْكُم، وقد أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الأخر ابنته أو أخته ولم يقل وليس بينهما صداق، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير، لأنه يفضى إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه، إيشاراً لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن فيضا يفضى إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ،كما هو الواقع بين الناس ذلك أيضا يفضى إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ،كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر، إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضى إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع» (۱).

#### ٢- نكاح المحلل:

وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعــد انقضاء عدتها، ثم يطلقهــا لتحل لزوجها الأول.

وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز، سواء شرطا ذلك في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون.

عن علىّ قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له» (٢).

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» (٣).

وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: «جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتنزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها

<sup>(</sup>١) انظر رسالة « حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار » لسماحة الشيخ ابن باز حفظه الله

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٥١٠١]، د (٢٠٦٢/ ٨٨/٢)، ت (١١٢٨/ ٢٩٤/ ٢)، جه (١٩٣٥/ ٢٢٢/ ١).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. جه ١٥٥٧]، جه (١٩٣٦/ ١٩٣٣)، كم (١٩٨٨)، هق (٢/١٧).

لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعـد هذا سفاحا على عهد رسول الله عَلَيْكُ (١).

#### ٣- نكاح المتعة:

« ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. أو غير ذلك من الآجال المعلومة.

وهو زواج متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلاً (٢).

عن سبرة قال: « أمرنا رسول الله عليه المتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » (٣).

# العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

قال الشيخ سيد سابق \_ حفظه الله \_ في فقه السنة (٣٨):

اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد انقضاء حاجبته في البلد الذى هو مسيم به، فالزواج صحيح.

وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة.

قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار:

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد.

ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٦/ ٣١١]، كم (١٩٩/ ٢)، هق (٢٠٨/٧).

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (٣٥/ ٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر مسلم ٨١٢]، م (٢٠١١/٢٣/١٤٠١).

من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذوّاقين والذوّاقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات.

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا، تترتب عليه مفاسد أخرى، من العداوة والبغضاء، وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حققة، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أه.

### الحقوق الزوجية :

الأسرة هى اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها.

فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسئول الأول فيها الرجل ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (٢).

وجعل الإسلام لكلٍ من الشريكين على صاحبه حقوقا، تكفل ـ بأدائها ـ استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة، وحث كلاً من الشريكين أن يؤدى

<sup>(</sup>١) سبق قريبا.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٤.

الوجيز (كتاب النكاح )

ما عليه، وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا.

### حق المرأة على الرجل:

يقول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ (١) فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. والله سبحانه يحب للأزواج دوام المودة والرحمة، ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من المنفاد أو الضياع، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُنُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) وهذه الكلمة على إيجازها جمعت مالاً يؤدى مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) وهذه الكلمة على إيجازها جمعت مالاً يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهى قاعدة كليّة ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمراً واحداً عبر الله تعالى عنه بقوله ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾ (٢) وهدا عليهن على المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجرى عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فهذه الجملة تعطى الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكّر أنه يجب عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنى لأتزيّن لامرأتي كما تتزين مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنى لأتزيّن لامرأتي كما تتزين لي (٣).

فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحفوق، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

والمسلم الواعى يحاول دائما أن يؤدى لزوجه حقها غيير ناظر في حقه استوفاه

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير (٢/٤٥٣).

أم لا، لأنه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا.

ومن باب « الدين النصيحة » نذكر الآن حق المرأة على الرجل، ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة، لعل الأزواج يتعظون فيتواصون بالحق ويتواصون بالصبر.

"إن لنسائكم عليكم حقا " وأوّل ذلك: أن يعاشر الرجلُ المرأة بالمعروف، لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢)، وذلك بأن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدّبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب به النساء، بأن يعظها موعظة حسنة من غير سبّ ولا شتم ولا تقبيح، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضرباً غير مبرح، لقوله عيالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا ﴾ (٣) ولقوله عَيَاتُهُ وقد سئل: ما عق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: « أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت (١٤٠٠).

إن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً رقيقاً مع أهله كما قال النبي عَلَيْكَةً: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقا، وخياركم خياركم لنسائهم»(٥) فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، اقتداء برسول الله عَلَيْكَةً، فقد كان يتلطف مع عائشة ويسابقها، حتى قالت «سابقنى رسول الله عَلَيْكَةُ فسبقته، فلبثنا حتى إذا

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۱۰۰۱]، ت (۱۱۷۳/ ۲۱۵/ ۲)، جه (۱۸۵۱/ ۹۶/ ۱).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. جه ١٥٠٠]، د (٢١٢٨/ ١٨٠/٦)، جه (١٨٥٠/ ٩٣/٥٠).

<sup>(</sup>٥) حسن صحيح: [ص.ت ٩٢٨]، ت (١١٧٢/ ٣١٥/٢).

أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى، فقال: هذه بتلك  $^{(1)}$ .

ولقد عد النبي عَلَيْكَ اللهو باطلاً إلا ما كان مع الأهل، فقال عَلَيْكَ : «كل شئ يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثاً: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق»(٢).

٢- ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات لقوله على الرجل أن يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خُلُقا رضى منها آخر (٣).

وقال عَلَيْكَ: « استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمُه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً »(٤) وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حُسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله على أن نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل (٥).

٣- ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفّر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعى المستول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها، لقول الله تعالى: (الرّجالُ قَوّا مُونَ عَلَى النّساءِ (۱)، ولقول النبي عَلَيّة: (والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الزفاف ۲۰۰]، د (۲۵۲/۲۵۳/۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص.ج ٤٥٣٤]، النسائي في العشرة (ق ٢/٧٤) الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٨٩/٢) وأبو نعيم في (أحاديث أبي القاسم الأصم (ق ١٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الزفاف ١٩٩]، م (٢٦٩/ ١٩١/ ٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : البخاري (١٨٦ه/ ٩٠/ ٩)، م (١٤٦٨ – ٦٠ – / ٢٠١١).

<sup>(</sup>٥) مختصر منسهاج القاصدين (ص ٧٨ و ٧٩).

٤- ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورى من أمور دينها، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم، فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها، وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٣) والمرأة من الأهل، ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح، والعملُ الصالح لابد له من العلم والمعرفة، حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا.

٥ ومن حق المرأة على السرجل أن يأمسرها بإقساسة دين الله والمحافظة على الصلاة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَمُر الْهُلُكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِر عَلَيْهَا ﴾ (٤).

7- ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه كأن ترغب في شهود الجماعة، أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها، بشرط أن يأمرها بالجلباب، وينهاها عن التبرج والسفور، كما ينهاها عن العطر والبخور، ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم، كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغانى.

٧- ومن حق المرأة على الرجل أن لا يفشى سرها، وأن لا يذكر عيبها، إذ هو الأمين عليها، والمطالب برعايتها والذود عنها، ومن أخطر الأسرار أسرار أسرار الفراش ولذا حذّر النبي عليه من إذاعتها لحديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله على والرجال والنساء قعود فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرم القوم، فقلت: إى والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانه في طريق، فغشيها والناس ينظرون»(٥).

٨- ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما، اقتداء برسول الله ميلية، فقد كان يستشير نساءه ويأخذ

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳۶. (۲) متفق عليه : خ (۸۹۳/ ۲۸۸۲)، م (۱۸۲۹/ ۲۰۵۹/ ۳).

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٦. (٤) طه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح : [آداب الزفاف ٧٢].

برأيهن، ومن ذلك ما كان منه يوم الحديبية حين فرغ من كتابة الصلح ثم قال لأصحابه: "قوموا فانحروا، ثم احلقوا". فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها، فذكر لها ما لقى من الناس. فقالت: يا نبى الله أتحب ذلك؟ اخرج، ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً(۱). وهكذا جعل الله لرسوله على في رأى زوجه أم سلمة الخير الكثير، خلافاً للأمثلة الجائرة الظالمة التى تنهى عن مشاورة النساء وتحذر منها، كقولهم بالعامية مشورة المرأة إن نفعت بخراب سنة، وإن ما نفعت بخراب العمر.

9- ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وألا يسهر خارج المنزل إلى ساعة مُتأخرة من الليل، فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقاً عليه، إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر، بل من حق المرأة على الرجل أن لا يسهر في البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يؤديها حقها، ومن هنا أنكر النبي عَنِيلة على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأته، وقال له: "إن لزوجك عليك حقاً "(٢).

١٠- ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة، يعدل بينهما في الطعام والشراب، واللباس، والسكن، والمبيت في الفراش، ولا يجوز أن يحيف في شئ من ذلك أو يجور ويظلم، فإن الله حرم هذا، قال النبي عَلَيْكُ : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: خ (۲۷۳۱ و ۲۷۲۲/۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه : خ (۱۹۷۰/۲۱۷ و ۲۱۸/٤)، م (۱۱۰۹ – ۱۸۲ – ۲۸۱۳/۲)، نس (۲۱۱٪٤).

إخوة الإسلام: هذه هى حقوق نسائكم عليكم، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في أداء هذه الحقوق لهن، وأن لا تألوا جهداً في ذلك، فإن قيامكم بهذه الحقوق من أسباب سعادتكم في حياتكم الزوجية، ومن أسباب استقرار البيوت وسلامتها وخلوها من المشاكل التى تؤرقكم وتفقدكم الراحة والسكون والمودة والرحمة.

ونذكر النساء بضرورة غض طرفهن عن تقصير أزواجهن في حقهن وأن يقابلن تقصير الرجال بالاجتهاد في خدمتهم، وبذلك تدوم الحياة الزوجية سعيدة.

## حق الرجل على المرأة:

إن حقّ الرجل على المرأة عظيم، بين النبي عليه عظمته بقوله: فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبى سعيد «حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدَّت حقه»(٢). والمرأة الكيسة الفطنة هى التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهى التي تقدر زوجها حق قدره: فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنّة، قال عليه: «إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلى الجنة من أى أبوابها شئت»(٣) فتأملى أيتها المسلمة كيف جعل النبي عليه طاعة النووج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام، فالزمى طاعته، واجتنبى معصيته، فإن في معصيته غضب الرب سبحانه وتعالى، قال النبي عليه إلا كان الذى في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها»(٤).

فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع، واحذرى كل الحذر من الإفراط في الطاعة حتى

<sup>(</sup>۱) صحیح : [الإرواء ۲۰۱۷]، [ص. جه ۱٦٠٣]، د (۲۱۱۹/ ۱۷۱۱/ ۲)، ت (۲/۳۰ ٤/۱۱٥٠)، نس(۱۳۳/ ۷) نس(۱۳۳/ ۷) جه (۱۹۲۹/ ۱۳۳۳/ ۱)، بالفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۲۱۵۸]، أ (۲۲۷/۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٦٦٠]، أ (٢٥٠/٢٢٨/١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح : [ص.ج ٧٠٨٠]، م (١٤٣٦-١٢١-/ ٢/١٠٦٠).

تطيعيه في المعصية، فإنك إن فعلت كنت آثمة.

ومن ذلك مثلا: أن تطيعيه في إزالة شعر وجهك تجملاً له، فقد لعن النبي عليه النامصة والمتنمصة(١).

ومن ذلك: أن تطيعيه في ترك الخمار عند الخروج من البيت لأنه يحبّ أن يتباهى بجمالك أمام الناس، فقد قال عليه « صنفان من أمتى من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات عميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »(٢).

ومن ذلك أن تطيعيه في الوطء في المحيض أو في غير ما أحل الله، فقد قال على ما أحل الله والمرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (((\*\*)\*)\*. ومن ذلك أن تطيعيه في الظهور على الرجال والاختلاط بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابِ بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْلَا الله الله الله الله الله الله الله على النساء وعمه وابن عمه ونحوهم أفرأيت الحمو (وهو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم) قال الله الحمو الموت ((وهو قريب على ذلك كل ما يخالف شرع ربك، فلا تغترى بما يلزمك من الطاعة لزوجك حتى تطيعيه في المعصية، فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

٢- ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وتحافظ على شرفها، وأن ترعى
 ماله وولده وسائر شئون منزله، لقوله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۲۸۸۱/ ۱۳۰/ ۸)، م (۲۱۲/ ۱۱۷۸/ ۳)، د (۱۱/۱۲۱۵/ ۱۱/۱۱)، نس (۲۶۱/ ۸)، ت (۲۹۳۲/ ۱۹۳۳/ ۱۹۳۶)، جه (۱۹۸۹/ ۱۶۰/ ۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح : [ص.ج ۳۷۹۹]، [مختصر م ۱۳۸۸]، م (۲۱۲۸/ ۱۶۸۰/۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح : [آداب الزفاف ٣١]، جه (٦٣٩/ ٢٠٩/ ١)، ت (١٣٥/ ١/٩٠) وليس عنده جملة: «فصدقه بما يقول».

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (٥٣٣/ ٣٣٠/ ٩)، م (٢١٧١/ ١٧١١)، ت (١١٨١/ ٣١٨/ ٢).

حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (١) ولقول النبي عَلِيَّة: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها»(٢).

٣- ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل، وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس، ولا تبدو في صورة يكرهها، فقد أخرج الطبرانى من حديث عبد الله ابن سلام قال عليه : « خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك»(٣).

والعجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها، وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها، حتى صدق فيها قول من قال: قرد في البيت وغزال في الشارع فاتق الله يا أمة الله في نفسك وزوجك، فإنه أحق الناس بزينتك وتجملك، وإياك وإبداء الزينة لمن لا يجوز له رؤيتها، فإن هذا من السفور المحرم.

٤- ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيتـه فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، لقوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ (١).

٦- ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله، وأن لا تنفق منه إلا بإذنه،
 لقوله عَلِي ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: ولا الطعام؟ قال: « ذلك أفضل أموالنا»(١).

بل من حق الزوج على زوجت أن لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث: « والرجل راع . . . » وقد سبق.

<sup>(</sup>٣)صحيح: [ص.ج ٣٢٩٩].

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) هو جزء من حديث سابق، طرفه: «ألا إن لكم على نسائكم حقاً ...».

زوجها لقوله عُنِيْكُ: « ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها »(٢).

أنفقت من مالها في بيتها وعلى زوجته أن لا تمن عليه، بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها، فإن المن يبطل الأجر والشواب، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ ﴾ (١).

الوجود، وأن تقنع بالموجود، وأن تكلفه من النفقة من سعته ومن وأن تقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة مالا يطيق، فقد قال تعالى: ﴿لِينفق دُو سَعَة مَن سَعَته ومَن قدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلْيُنفِق مِمَا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٥).

ا ا- ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر فلا تغضب على أولادها أمامه، ولا تدعو عليهم، ولا تسبّهم، فإن ذلك قد يؤذيه والرسول عَيْقَة يقول: «لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا»(١).

۱۲ – ومن حق الزوج على زوجـته أن تحـسن مـعاملة والديه وأقــاربه، فمــا أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه.

۱۳ – ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمنع منه نفسها متى طلبها، لقوله عليها، لقوله عليها، لقوله عليها لعنتها عليها لعنتها

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۱۸۵۹]، ت (۲۲۲٬۳۳ /۳)، د(۸۶۵۳ / ۲۷۸ / ۹)، جه (۲۲۹۰ / ۷۷۰ / ۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الألباني في «الصحيحة» (٧٧٥) وقال: أخرجه تمام في «الفوائد» (٢/١٨٢/١٠) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بنى أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله عليه فذكره. قال: وهذا إسناد ضعيف، لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت أهـ.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٥١٩٥/ ٥١٩٥) ، م (١٠٢٦) وشاهد : أي حاضر . .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>۲) ت (۱۱۸٤/ ۲۳/ ۲).

الملائكة حتى تصبح »(١) وقال عَلِيُّهُ: « إذا دعا الرجل زوجـته لحاجتـه فلتأته وإن كانت على التنور »(٢).

۱٤- ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سرة وسر بيته، ولا تفشى من ذلك شيئا، ومن أخطر الأسرار التى تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه، وقد نهى النبى عَلَيْكُ عن ذلك: فعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أنها كانت عند النبي عَلَيْكُ والرجال والنساء قعود، فقال عَلَيْكَ: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها » فأرم القوم. فقلت: إى والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال عَلَيْكَ: «فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» (٣).

۱۰- ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه، ولا تسأله الطلاق من غير سبب، عن ثوبان رضى الله عنه قال عليه «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة »(٤). وقال عليها: «المختلعات هن المنافقات»(٥).

هذه أيتها المسلمة حقوق زوجك عليك، فعليك أن تجتهدى في القيام بها حق القيام، وأن تغضى الطرف عن تقصير زوجك في حقك، فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة، وتصلح البيوت، ويصلح المجتمع بصلاحها.

وعلى الأمهات أن يَعلَمن أن من الواجب عليهن أن يبصّرن بناتهن بحقوق أزواجهن وأن تذكّر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها، سنة نساء السلف رضى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : خ (۱۹۱۵/ ۲۹۲/ ۹)، م (۱۳۳۱/ ۲۰۱۰)، د (۲۱۲۷/ ۲۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح : [ص.ج ٥٣٤]، ت (١١٦٠/٢١٨). والتنور : الفرن يخبز فيه .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [آداب الزفاف ٧٧]، أ (٢٣٧/٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٢٠٣٥]، ت (١١٩٩/ ٣٢٩/ ٢)، د (٢٠١٨/ ٣٠٨/ ٦)، جه (٢٠٥٥/ ٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٠) المختلفة : أي التي تطلب أن يطلقها زوجها بفدية من مالها .

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ج ٦٦٨١]، [الصحيحة ٦٣٢]، ت (١١٩٨/ ٢٣٩/١).

الله عنهن فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيبانى، فلما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصيّة بينت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها، فقالت:

أى بنيّة: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خُلقن ولهن خُلق الرجال.

أى بنية: إنك فارقت الجو الذى منه خرجت، وخلّفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكونى له أمة يكن لك عبداً وشيكا. واحفظى له خصالاً عشراً يكن لك ذخراً:

أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والشامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوْغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموماً، والكآبة بين يديه إن كان مسروراً (١١).

( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ).

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢٠٠).

#### الخلافات الزوجية:

لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها. وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكله ما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كلا منهما إلى طرق العلاج التى يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه، قال تعالى: ﴿ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (١) وقال تعانى: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحاً بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ ﴾ (٢).

« فالمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلن راية العصيان، وتسقط مهابة القوامة، وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين. فالعلاج حين ينتهى الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدى. ولابد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة، لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة، ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير. ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار ودمار المؤسسة كلها، وتشرد للناشئين فيها، أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية . وإلى الشذوذ.

فالأمر إذن خطير، ولابد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشور منذ أن تلوح من بعيد.

علاج نشوز المرأة :

قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (١).

﴿ فَعِظُوهُنَّ ﴾: هذا هو الإجراء الأول. . الموعظة. . وهذا هو أول واجبات

<sup>(</sup>۲،۱) النساء ۳۶، ۱۲۸.

القيم ورب الأسرة. عمل تهذيبي، مطلوب منه في كل حالة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (١) ولكنه في هذه الحالة بالذات، يتجه اتجاها معينا لهدف معين، هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن.

ولكن العظة قد لا تنفع، لأن هناك هوى غالبا، أو انفعالا جامحا، أو استعلاء بجمال، أو بمال أو بمركز عائلى، أو بأى قيمة من القيم، تنسى الزوجة أنها شريكة في مؤسسة، وليست ندا في صراع أو مجال افتخار. هنا يجيىء الإجراء الثانى.. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تتدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى، ترفع بها ذاتها عن ذاته، أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة. ﴿ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾، والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التى تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها. فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التى تعتز بها.

على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء.. إجراء الهجر في المضاجع.. وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين.. لا يكون هجرا أمام الأطفال، يورث نفوسهم شراً وفساداً.. ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة، أو يستثير كرامتها فتزداد نشوزاً فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء. ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك.. فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء ولو أنه أعنف، ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز:

﴿ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾: واستصحاب المعانى السابقة كلها، واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفى. ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير، ويمنع أن يكون أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦.

ترضاها. . ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة المؤدب المربى، كما يزاوله الأب مع أبنائه، وكما يزاوله المربى مع تلميذه.

وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز \_ قبل استفحالها \_ وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعمالها، فور تقريرها وإباحتها، وتولى الرسول عليه بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكلامية، علاج الغلوهنا وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة:

عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: « أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت »(١).

وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول: « يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه »(٣).

وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده، متى تحققت الغاية عند مرحلة من هذه المراحل فلا تتجاوز إلى ما وراءها: « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة مما يدل على أن الغاية \_ غاية الطاعة \_ هى المقصود، وهى طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة، قاعدة الجماعة.

<sup>(</sup>۱) سبق ۲۹۵.

<sup>(</sup>۲) حسن صحیح: [ص. جه ۱٦١٥]، د ( ۱۲۱۲/۱۸۳/۲)، جه (۱۹۸۵/۱۹۸۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٩٤٢/ ٨٠٥٠)، م (٥٨٥٠/ ٤٩١١)، ت (١٠٤٣/ ١١١/٥).

ويشير النص إلى أن المضيّ في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغى وتحكم وتجاوز ﴿ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ ثم يعقب على هذا النهى بالتذكير بالعلى الكبير، كمى تتطامن القلوب وتعنو الرؤوس، وتتبخر مشاعر البغى والاستعلاء إن طافت ببعض النفوس: على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب» (١).

### علاج نشوز الرجل:

قال تعالى: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتَ الأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢) « لقد نظم المنهج ـ من قبل ـ حالة النشوز من ناحية الزوجة، والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن الأسرة كلها كذلك. إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير. والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته، وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم.

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق \_ وهو أبغض الحلال إلى الله \_ أو إلى الإعراض، الذى يتركها كالمعلقة، لا هى زوجة ولا هى مطلقة، فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية، كأن تترك له جزءاً أو كلا من نفقتها الواجبة عليه، أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها.

هذا كله إذا رأت هي ـ بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها ـ أن ذلك

<sup>(</sup>١) الظلال (٨٥٨-٢٢٣/ ٢).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٨.

خير لها وأكرم من طلاقها « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا». هذا هو الصلح الذي أشرنا إليه.

ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (١) أهـ.

ثم يحث الرجل على الإحسان إلى هذه المرأة الراغبة فيه ولذا تنازلت عن بعض حقوقها لتبقى في عصمته ويبين أن الله عليم بإحسانه وسيجازيه به فيقول في أحضرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

وسبب نزول الآية ذكره أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال:

قالت عائشة: يا ابن أختى، كان رسول الله عَلَيْهُ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثمه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَت أن يفارقها رسول الله عَلَيْهُ يا رسول الله، يومى لعائشة، فقبل ذلك عَلَيْهُ منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها» أراه قال ﴿ وَإِنِ امْرأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ (٢) [النساء: ١٢٨].

كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ؟

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾(٣).

«ذلك \_ الذي ذكرناه لعلاج نشوز المرأة والرجل \_ حين لا يستعلن النشوز، وإنما تتقى بوادره فأما إذا كان قد استعلن، فلا تتخذ تلك الإجراءات التى سلفت، إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة وإنما هى إذن صراع وحرب بين خصمين، ليحطم أحدهما رأس الآخر، وهذا ليس المقصود، ولا المطلوب، وكذلك إذا رئى أن استخدام هذه

<sup>(</sup>١) الظلال (٣٩٥/٢).

<sup>(</sup>۲) حسن صحیح: [ص.د ۱۸٦۸]، د (۲۱۲۱/۱۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٥.

الإجراءات قد لا يجدى، بل سيزيد الشقة بعدا والنشوز استعلانا، ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة. أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة. في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنهما فَابْعَثُوا حَكَماً مَنْ أَهْله وَحَكَماً مَنْ أَهْلها ﴾ الآية.

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية، ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار ـ الذين لا ذنب لهم ولايد ولا حيلة ـ فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام، بقلم وخطورة الما المجتمع، وفي إمداده باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه واستداده .

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ـ عند خوف الشقاق ـ فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا، ببعث حكم من أهلها ترتضيه، وحكم من أهله يرتضيه، يجتمعان في هدوء، بعيدين عن الانفعالات النفسية، والرواسب الشعورية، والملابسات المعيشية، التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين. طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة، وتعقد الأمور، وتبدو \_ لقربها من نفس الزوجين \_ كبيرة تغطى كل العوامل الطيبة الأحرى في حياتهما، حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين. مشفقين على الأطفال الصغار بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر \_ كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف \_ راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار. وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين، لأنهما من أهلهما، لا خوف من تشهيرهما بهذه الأسرار، إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها، بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها.

يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح، فإن كان في نفس الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح، وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق: ﴿ إِن يُرِيدًا

إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ فهما يريدان الإصلاح، والله يستجيب لهما ويوفق. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليمًا خَبيرًا ﴾ (١).

# لم تحرم ما أحل الله لك ؟

عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله عَيِّكَ كانت له أمـــة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ . . . ﴾ إلى آخر الآية (٢).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها. . ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولَ اللَّه أُسُوّةٌ حَسنَةٌ ﴾ (٣).

فمن قال لزوجته: أنت على حرام، فعليه كفارة يمين، وهى المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لا يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ (٤).

#### الإيلاء:

وإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر، فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها، لقوله على الله على على على على غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه "(٥).

فإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقض الأجل الذي سماه، فقد: «آلي رسول

<sup>(</sup>١) الظلال (٦٢٢، ٢٦٤/ ٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: [ص.نس ٣٦٩٥]، نس (٧/٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه :م (١٤٧٣/ ١١٠٠/ ٢) وهذا لفظه، خ (٢٦٦/ ٣٧٤/٩).

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٥٨.

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص. ج ۲۲۰۸]، م (۱۲۵۰/ ۳/۱۲۷۱)، نس (۲۱/۷)، جه (۲۱۰۸/ ۲۸۱/۱).

الله عَلَيْهُ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر تسع وعشرون » (١).

وأما إذا حلف ألا يطأها أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنْ كفّر وعاد إلى وطئها، وإلا انتظرت به حتى تمضي أربعة أشهر ثم طالبته بوطئها أو طلاقها، لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٧٣) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ ﴾ (٢).

عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذى سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله عز وجل (٣).

#### الظمار

ومن قال لزوجته أنت على كظهر أمى فهو مظاهر، وتحرم عليه زوجته، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشئ حتى يكفّر بما سماه الله في كتابه:

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٤).

عن خُـويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: « ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت، فجئت رسول الله عَلَيْتُهُ أَشكو إليه، ورسول الله عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ أَشكو إليه،

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.نس ۳۲۳۳] ، خ (۹۲۹/۵۲۸۹)، نس (۱۲۱/۱۳)، ت (۱۸۵/۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٨٠]، خ (٢٩٢٥/٢٢١/٩).

<sup>(</sup>٤) المجادلة ٣ ، ٤ . .

ويقول: اتق الله، فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّه قَوْلَ الْتَي تُجَادلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتى ساعتئذ بعَرق أفيه تمر. قلت: يا رسول الله، فإنى أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعَرق ستون صاعاً (۱).

ومن ظاهر من امرأته يوماً أو شهراً أو نحو ذلك، فقال: أنت على كظهر أمى شهرا \_ مثلا \_ فهو مظاهر، إن برّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن أصابها قبل المدة التى سماها لزمته كفارة الظهار.

عن سلمة بن صخر البياضى قال: كنت امرأ أستكثر من النساء، لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان. فبينما هى تحدثنى ذات ليلة انكشف لى منها شئ. فوثبت عليها فواقعتها. فلما أصبحت غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى وقلت لهم: سلوا لى رسول الله عَيْنِيَّةً. فقالوا: ما كنا نفعل. إذاً ينزل الله فينا كتابا، أو يكون فينا من

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.د ۱۹۳٤]، دون قوله والعرق د (۲۱۹۹/ ۲۰۱۸).

<sup>(•)</sup> نترث له بطنى : أى أكثـرت له الأولاد ، تريد أنها كانت شـابة تلدا الأولاد عنده يقال ! إمـراة نثور أى كثيرة الأولاد .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ١٦٧٨]، جه (٦٣٠ ٢/ ٢١٦/١).

رسول الله على قول، فيبقى علينا عاره. ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله على قال: فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله على الله على قال: فقلت: أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله، صابر لحكم الله على قال: «فأعتق رقبة» قال: قلت: والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتى هذه قال: «فصم شهرين متابعين» قال: قلت: يا رسول الله، وهل دخل على ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: « فتصدق أو أطعم ستين مسكيناً. قال: قلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: « فاذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له، فليدفعها إليك، وأطعم ستين مسكينا، وانتفع ببقيتها» (۱).

والشاهد أن النبي سَلِيَ لله ينكر عليه ظهاره، وإنما أنكر مسه زوجته قبل الأجل.

#### حکمه:

والظهار حرام، لأن الله وصف بأنه منكر من القول وزور، وأنكر على المظاهر: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن نِّسَائِهِم مّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوزٌ ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحميع : [ص.جمه ۱۲۷۷]، جمه (۱۲۰۲/۱۲۰۸)، د (۲۹۸/۲۹۸/۲)، ت (۱۲۱۰/۳۳۰) ۲ (۳۳۰/۲۱۰) \* مختصرا. «أنت بذلك»: أى أنت متلبس بذلك الفعل. والباء زائدة. أى أنت فاعل ذلك الفعل.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٢٠.

## الطلاق

رأيت فيما سبق حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها، واستقرار الحياة فيها، ورأيت طرق العلاج التي شرعها لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الأسرة المسلمة سواء كان سببه أحد الزوجين أو كليهما.

إلا أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحياناً لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة، وحينئذ فلابد من استخدام علاج أقوى وهو الطلاق.

والمتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت، ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين، ذلك أن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة، بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين فلا تتصل أبدا إذا طلق الرجل المرأة، وإنما أباح الطلاق، وأمر أن يكون على مرات:

﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (١).

وإذا طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقضى عدتها، بل وليس لها الخروج، والعلة في ذلك الطمع في ذهاب الغضب الذي أوجد الطلاق، ثم الحث على عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا ما ذكره ربنا في قوله:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يَتَعَدَّ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (٢). أي: لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

# أقسام الطلاق:

#### أولاً - من حيث اللفظ:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:

فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُهُ قال: « ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة»(١).

والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: ألحقى بأهلك، ونحوه.

وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقاً وقع، وإن لم ينو لم يقع: عن عائشة رضى الله عنها: « أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله عَيْقَةً ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقى بأهلك» (٢).

وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي عَيِّكُ وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله عَيْكُ أرسل إليه: «أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها. فقال لامرأته: ألحقى بأهلك» (٢)

## ثانياً – من حيث التعليق والتنجيز:

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:

فالمنجزة: هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.

<sup>(</sup>١) حسن: [الإرواء ١٨٢٦]، جه (٢٠٣٩/ ١١٨٠)، ُد (٢١٨٠/ ٢٦٢/ ٢)، ت (١١٩٥/ ٣٢٨/ ٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.نس ٣١٩٩]، خ (٩/٢٥٢/٢٥٤)، نس (٦/١٥٠) وعنده ﴿ أَنَ الْكَلَابِيةَ لَمَا أَدْخَلَتَ.. ٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (١٨١٤/١١٣/٤٤١٨)، م (٢٧٦٩/ ٢١١٠)، د (٢١٨٧/ ٢١٨٥)، نس (٦/١٥٢).

وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال، متى صدر من أهله، وصادف محلا له. وأما المعلّق: فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلّقاً على شرط، مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.

وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط، فهو كما أراد

ثالثاً - من حيث السنة والبدعة:

ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى: طلاق سني، وطلاق بدعي.

فطلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته التى دخل بها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه.

قال تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٢) .

وقد فسر النبي عَلِيَّةُ الآية: حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله عَلِيَّة:

« مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء » (٣).

وأما الطلاق البدعى: فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها وهي

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق : ١.

<sup>(</sup>۳) متفق عليه : خ (۲۱۲/۲۲۲/۳)، م (۲/۱۲۹/۱۶۷۱)، د (۲۱۱۵/۲۲۷/۲) واللفـظ لـــه ، نس (۱۳۸۸).

حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد: كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق.

وهذا الطلاق حرام، وفاعله آثم.

فإن كان طلقها وهي حائض، فقد وقعت طلقة، وإن كانت رجعية أمر براجعتها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. كما أمر النبي عَلَيْكُ ابن عمر.

وأما الدليل على وقوعها: فما رواه البخارى: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسبَت على بتطليقة » (١).

قال الحافظ في الفتح: (٩/٣٥٣):

إن النبي عَلِيْكُهُ هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي عَلِيْكُ بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي عَلِيْكُ تغيظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟

قال الحافظ: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبى ذئب أن نافعا أخبره « أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض، فسأل عمر رسول الله علية عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر». قال ابن أبى ذئب في الحديث عن النبى عَلَيْكَةَ: « وهى واحدة » قال ابن أبى ذئب:

وحدثنى حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي عَلِيْكُ ذلك.

قال الحافظ: وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ١٢٨]، خ (٢٥٣ه/ ٣٥١).

وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه قال: « هي واحدة» (١). وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه أهـ.

### طلاق الثلاث:

وأما إن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو في مجلس واحد، فإنما يقع واحدة لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله على الناس قد وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. . فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم»(٢). ورأى عمر هذا اجتهاد منه رضى الله عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله عليه وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته أه.

## رابعاً - من حيث الرجعة وعدمها:

الطلاق إما رجعي وإما بائن. والبائن إما أن يكون بينونة صغري أوكبري.

الطلاق الرجعى: هو طلاق المدخول بها، في غير مقابلة مال، ولم يسبقه طلاق أصلا، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة.

قال تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ ﴾ (٣).

والمطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في عدّتها، ولزوجها حق مراجعتها في أى وقت شاء ما دامت في السعدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها، قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: [الإرواء ١٣٤/٧]، قط (٢٤/٩/٤).

<sup>(</sup>Y) q (YV31\PP·1\Y).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

### الخلصع

#### تعريفه:

الخلع لغة: مأخوذ من خلَع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. قال الله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (١).

وعرَّفه الفقهاء: بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها.

ويسمّى فدية وافتداء<sup>(٢)</sup>.

#### مشروعيته:

إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدى نفسها من روجها بمال تعويضًا له عن الضرر الذى يلحقه بفراقها. قال تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّه فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ يُقيمًا حُدُودَ اللَّه فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به ﴾ (٣).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبى عَلَيْكُ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول الله عَلَيْكَ: فتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردّت عليه، وأمره ففارقها»(٤).

#### التحذير منه:

عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(٥).

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (٢٥٣/٢)، منار السبيل (٢٢٢٦/٢)، فتح البارى (٣٩٥/٩).

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ٢٠٣٦]، خ (٢٧٦٥/ ٣٩٥/ ٩).

<sup>(</sup>٥) صحیح :[ص. جه ۱۹۷۲]، د (۲/۳۲۸/۲۲۰۹)، ت (۱۱۹۹/۲۳۲۹/۲)، جه (۵۰ ۲/۲۲۲/۱).

وعنه رضى الله عنه عن النبي عَلِيُّ قال: «المختلعات هن المنافقات»(١). تحذير الرجال من عضل النساء:

إذا كره الرجلُ المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى، ولا يجوز له حبسها والإضرار بها لتفتدى نفسها منه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلَكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيات الله هُزُواً تُمْسكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلَكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيات الله هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَمْ اللَّهُ فَلِهُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٣).

### الخلع فسخ وليس طلاقا:

إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها، ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقاً وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به.

قال ابن القيم \_ رحمه الله \_:

«والذي يدل على أنه ليس بطلاق: أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلع:

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۱۲۸]، ت (۱۱۹۸/۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) النساء ١٩.

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء.

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع.

وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.

وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، ووقوع ثالثة بعده.

وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّ تَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ﴾ (١).

وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين، فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يُذكر، ويُخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره، ثم قال: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ (٢) وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة، فلابد من دخولها تحت اللفظ، وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله عَيَّاتُهُ أن يعلمه الله التأويل، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق، دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال الصحابة الصحابة المناه الله على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١٩٩/٥).

كتاب النكاح

#### العبدة

### تعريفها:

العدة: مأخوذة من العدد والإحصاء، أى ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء.

وهى: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الـتزويج بعد وفاة زوجها أو فـراقه لها، إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر.

## أنواعها:

ومن مات عنها زوجها فعدّتها أربعة أشهر وعشر، دخل بها أم لم يدخل، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (١). إلا أن تكون المدخول بها حاملا، فعدتها بوضع الحمل: قال تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (١).

وعن المسور بن مخرمة: «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي عَلِيْكُ استأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» (٣).

والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها: لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (٤).

والمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (٢).

وعن الزبير بن العوام «أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : خ (٥٣٢٠/ ٥٣٢٠)، م (٩/٤٧٠/ ٢/١١٢٢).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤٩.

حامل: طيّب نفسى بتطليقة، فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت فقال: « سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها » (١).

وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢).

والقرء هو الحيضة، لحديث عائشة: «أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي عَلِيْكُ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» (٣).

فإن كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة قد يئست من الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.

قال تعالى: ﴿ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (١).

## ما يجب على المتوفى عنها زوجها:

يجب عليها الإحداد حتى تنقضى عدتها.

والإحداد: هو ترك الـزينة والطيب، ولبس الحلى، ولبس الملون من الثـياب، والخضاب والكحل:

عن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز »(٥).

(٢) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۱٦٤٦]، جه (۲۰۲۱/۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: [ص.د ٢٥٢]، د (٢٧٨/ ١/٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup>٥) متفق علیه: خ (۱۹۲۱/۱۳۲۱)، م (۹۳۸ – ۱۳۸/۱۱۲۸)، وبنحوه: د (۲۲۸۱/۱۲۸)، نس (۲/۲۰۳)، جه (۲۰۲/۲)،

وعن أم سلمة أن النبي عَلِيَّة، قال: «المتوفى عنها لا تابس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل» (١).

## ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي:

يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل للها أن يخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِيَّنَةٍ ﴾ (٢).

## المطلقة البائن:

المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي عَلَيْكُ في المطلقة ثلاثا قال: « ليس لها سكنى ولا نفقة » (٣).

ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة:

عن جابر بن عبد الله قال: طُلِّقتَ خالتي، فأرادت أن تجدّ • نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي عَلِيله فقال: « بلي، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفاً » (٤).

### الاستبراء:

إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.د ۲۰۲۰]، د (۲۰۲۷/۲۲۸۷)، نس (۲۰۲/۲) ولم يذكر « الحلي».

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٣) صحيح:[مختصر م ٨٨٨]، م (١٤٨٠ ـ ٤٤ ـ/٢١١١٨).

<sup>(</sup>٠) نجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [الإرواء ۲۱۳۲]، م (۲/۱۱۲۱/۱۲۸)، نس (۲۰۲۸)، د (۲۲۸۰/۳۹۸)، بنحوه ، جه (۲۰۳٤/۲۰۳٤).

عن رويفع بن ثابت أن النبي عَلِيَّةِ قال: « من كان يؤمن بالله واليـوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره»(١) وعن أبى سعيد أن النبي عَلِيَّةٍ قال في سبى أوطاس: « لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (٢).

وعن ابن عــمــر رضى الله عنهمـا قــال: « إذا وهبت الوليــدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» (٣).

#### الحضانة:

تعريفها: هي حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه (٤).

وإذا فارق الرجل زوجــته وله منها ولد، فهى أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فأيهما اختار ذهب به:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله عليه : « أنت أحق به ما لم تنكحى » (٥٠).

وعن أبى هريرة: ﴿ أَنْ امرأة جاءت إلى النبي عَلِيكُ فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله عَلِيكَ : هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت مه (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.د ۱۸۹۰]، ت (۲/۲۲۹/۱۱۶۰)، د (۲۱۲۶ ۲۱۹۵/۱۹۰) في حديث طويل.

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.د ۱۸۸۹]، د (۲۱۱۹۱/۲۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢١٣٩]، خ (٤٢٣) ٤) تعليقا. (٤) منار السبيل (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٥) حسن: [الإرواء ٢١٨٧]، د (٢٥٩٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص. د ١٩٩٢]، نس (٦/١٨٥)، د (٦/٢٢٠/ ٦٧١)) في قصة، ت (١٣٦٨/ ٣/٤٠) مختصرا على ذكر التخيير.

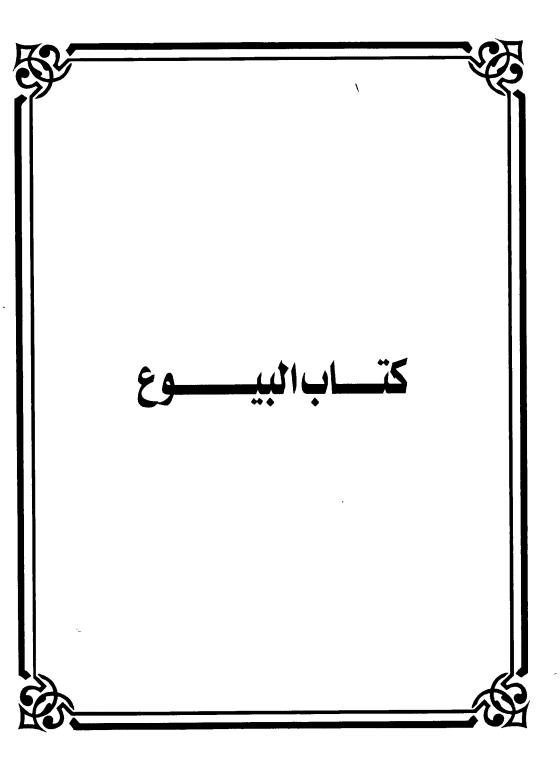

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

## تعريفها:

«البيوع: جمع بيع. وجُمِعَ لاختلاف أنواعه.

والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء قبوله. ويطلق كل منهما على الآخر. مشروعيتها:

قال تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ (٢) وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي عَيْقَةً قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٣).

وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجمة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج»(٤).

## الحث على المكاسب:

عن المقدام رضى الله عنه عن النبي عليه قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» (٥٠).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: « لأن يحتطب أحدكم حُزْمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» (٦).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥. (٢) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تتفق عليه: خ (٢١١٠/ ٣٢٨/٩)، م (٣٥١/١٦٢١/٣)، د (٣٤٤٢/ ٣٣٠/٩)،ت (١٢٦٤/ ٥٥٩/٢) نس (٤٤٤/٧).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص. ج ٥٥١٦]، خ (٢٠٧١/ ٢٠٧٢). (٤) فتح الباري (٢٨٧/ ٤).

<sup>(7)</sup> صحیح: [ص. + 7.7]، خ $(7.7 \times 7.7 \times$ 

# لا بأس بالغنى لمن اتقى:

عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله عَلَيْكَة:

« لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم » (١).

# الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: « أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم » (٢).

## الحث على الصدق والتحذير من الكذب:

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال: « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة: بيعهما» (٣).

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيّنه له»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۱۷٤۱]، جه (۲۱٤۱/۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ١٧٤٣]، جه (٢١٤٤/ ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. ج ٥٠٧٠]، جه (٢٢٤٦/ ٧٥٥/ ٢).

# الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى » (١).

## فضل إنظار المعسر:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قَـال: «كان تاجــر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعلّ الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه»(٢).

## النهي عن الغش:

عن أبى هريرة قال: « مرّ رسول الله عَلِيَّةُ برجل يبيع طعامـاً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مغشوش فقال رسول الله عَلِيَّة: « ليس منّا من غشّ » (٣).

# الحث على التبكير في طلب الرزق:

عن صخر الغامدى قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « اللهم بارك لأمتى في بكورها» (٤).

## ما يقول إذا دخل السوق:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْكَة:
«من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. ج ٤٤٥٤]، خ (۲۰۲/۲۰۲۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۳٤٩٥]، خ (۲۰۸/۲۰۷۸).

<sup>(</sup>٣)صحیح: [الإرواء ۱۳۱۹]، [ص.جه ۱۸۰۹]، جه (۲۲۲۲/۲۹۹۷) واللفظ له ، د (۳۴۳/۳۲۱ ۹) ت (۲/۲۸۹/۱۳۲۹)، م (۲۰۱/۹۹/۱).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. جه ۱۸۱۸]، جه (۲۲۳۱/۲۷۵۲)، ت (۲۲۳۰/۳٤۳/۲)، د (۲۰۸۹/۲۰۵۰). وقوله فی بکورها : أی فیما یأتون به أول النهار .

# وأحل الله البيع:

والأصل جواز بيع كل شيء على أى نحو كان البيع، ما دام عن تراضٍ من المتبايعين، ما لم ينه الشارع.

# ما نهى عنه الشارع من البيوع:

١- بيع الغرر: وهو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة أو قمارا.

عن أبى هريرة قــال: « نهى رسـول الله عَلَيْكُ عن بيع الحـصـاة، وعن بيع الغرر»(٢).

قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم (١٥٦/ ١٠):

وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة.

قال: فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرحشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.

<sup>(</sup>١) حسن: [ص.جه ١٨١٧]، جه (٢٢٣٥/ ٢٥٣/).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر م ۹۳۹] ، [الإرواء ۱۲۹٤] ، م (۱۱۵۳/۱۰۵۳/۳) ، ت (۱۲٤۸/۱۲٤۸) ،
 د(۳۳۰/ ۳۳۰/ ۹) ، جه (۲۱۹۷/ ۹۷۷/۲) ، نس (۲۲۲/۷).

قال: واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع الستى جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم. أهر بتصرف.

# بيع الملامسة والمنابذة :

عن أبى هريرة أنه قال: « نُهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة :

أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه » (١).

وعن أبى سعيد الخدرى قال: « نهانا رسول الله عَقِيمَ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع:

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض» (٢).

## بيع حبل الحبلة:

عن ابن عمر قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَلُ الحَبَلَةَ، وحَبَلُ الحَبَلة، وحَبَلُ الحَبَلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله عَيْقَةً عن ذلك». (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۹۳۸]، م (۱۵۱۱-۲-/۱۱۵۲/۳).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: م (۱۰۱۲/۲۰۱۱/۳) وهذا لفظه، خ (۲۱۵۲/۲۳۵/۱۱۸۸۸)، د(۲۳۳۲/۳۳۱/۹)، نس (۲۰۲/۷).

<sup>(</sup>٣) متفق علیه: خ (٣/٢١٤٣ )،م (٣/١١٥٣ /١٥١٤)،د (٦٤، ٣٣٦ / ٣٣٦ / ٩/٢٣٣ / ٢٤٤ / ٣٤٩ / ٢٤٧) مختصرا، نس (٣/٢٤ / ٢٤٧) ، جه (٢١٩٧ / ٢٠٧٠ ) مختصرا.

## بيع الحصاة:

عن أبى هريرة قال: « نهى رسول الله عَلَيْكُ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»(١٠). قال الإمام النووى ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):

أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.

والثالث: أن يجعلا نـفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقـول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.

# عَسْب الفحل :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « نهى النبي عَلَيْكُ عن عَسْب الفحل»(٢).

٢- بيع ما ليس عنده:

عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» (٣).

٣- بيع المبيع قبل قبضه:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». قال ابن عباس: « وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» (٤).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۳۳۲.

<sup>(•)</sup> الفحل : الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملاً أو تيساً والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع .

<sup>(</sup>٢) صحیح: [مختصر م ٩٣٩]، خ (۲۲۸٤/ ٢٤١١)، د (٣٤١٢/ ٢٩٦/ ٩)، ت (١٢٩١/ ٢٧٢/ ٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٢]، جه (٢١٨٧/ ٢٧/٧)، ت (١٢٥٠/ ٣٥٠/)، د (٣٤٨٦/ ٩/٤٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: م (١٥٢٥-٣٠-/ ٣١١٦٠) واللفظ له، خ (٣١٦/ ٣٤٩/ ٤)، د (٣٤٨/ ٣٩٣/ ٩)، نس (٢٨٦/ ٧)، ت (٩ -١٣/ ٧٧٩/ ٢).

وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْقَةِ: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ » (١).

٤- البيع على بيع أخيه:

عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « لا يبع بعضكم على بيع بعض» (۲). وعن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « لا يَسُم المسلم على سوم أخيه »(۳).

٥- بيع العينة: وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.

عن ابن عمر: أن النبي عَلِيَّةً قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلاَّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » (٤٠).

٦- بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو \_ كما هو معلوم \_ بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقداً بألف \_ مثلا \_ فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهى عنها.

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ .

« من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا  $\mathbb{P}^{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: م (۱۵۲۵–۳۱–۳/۱۱۲۰) وهذا لفظه، خ (۲۱۳۲/۳٤۷)، د (۳٤٧/۳۹۲/۹).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: خ (۲۱۱م/ ۳۷۳/ ٤)، م (۲۱۱۸۶/۱۱۵۱)، جه (۲/۳۳۳/۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٨]، م (١٥١٥/ ٣/١١٥٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٤٢٣]، د (٣٤٤٥/ ٣٣٥/ ٩).

<sup>(</sup>٥) حسن: [ص.ج ٦١١٦]، د (٣٤٤٤) ولمزيد من التفصيل راجع السلسلة الصحيحة للألباني (٢٣٢٦)، وكذا رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق " القول الفصل في بيع الأجل».

## ما لا يجوز بيعه:

١- الخمر: عن عائشة رضى الله عنها: « لما نـزلت آيات سورة البـقرة عن آخرها، خرج النبى عَيْنِهُ فقال: « حُرّمت التجارة في الخمر» (١).

٢- الميتة: والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عَلَيْتُ يقول وهو بمكة عام الفتح:

"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام " ثم قال رسول الله عَيْقَة عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٢).

٣- الكلب: عن أبى مسعود الأنصارى رضي الله عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحُلوان الكاهن (٣).

٤- التصاوير التي فيها روح:

عن سعيد بن أبى الحسن قال: « كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى، وإنى أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عَيْنَة ، سمعته يقول: « من صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شئ ليس فيه روح » (1).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۲۲۱/۲۲۲۱)، م (۱۵۸۰/۳۰۱۳)، د (۳۲۷۳/ ۳۸۰/۹)، نس (۳۰۸/۷).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲۳۳۱/۱۲۹۶)، م (۱۸۵۱/۳۱۰۷)، ت (۱۳۱۵/۱۸۲۱)، د(۲۹۲۹/۳۷۷/۹) و (۳۲۱/۱۸۲۱)، د(۲۱۹۹/۳۷۷/۹) و (۲۱۲۰/ ۳۷۷/۲)، نس (۲۰۱۹/۷۷).

<sup>(</sup>٠) البغى: الفاجرة تكتسب بفجورها ، وحلوان الكاهن : أجره

<sup>(7)</sup> متفق علیه: خ (7777/7777/3))، م (7717/777/7)، د (3737/707/7)، ت (7717/777/7)) متفق علیه: خ (7717/777/7)، نس (7707/7))، نس (7707/7).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٣/٢٢٢٥)؛ واللفظ له، م (٢١١٠/ ٣/١٦٧٠)، نس (٨/٢١٥) مختصرا.

٥- الثمر قبل بدو صلاحه:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ « أنه نهى عن بيع الـثمـرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار (۱).

وعنه: « أن رسول الله عَلَيْهُ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» (٢).

٦- الزرع قبل اشتداد حَبّه:

عن ابن عمر «أن رسول الله عليه الله عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض •، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشترى » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. ج ۲۹۲۸]، خ (۲۱۹۷ / ۳۹۷ / ٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ٣/١١٩٠)، نس (٢٦٤/٧).

<sup>(•)</sup> السنبل حتى يبيض : معناه يشــتد حبه وهو بدو صلاحه ويأمن العاهة : هي الآفــة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده .

<sup>(</sup>۳) صحیح : [مختصر م ۹۱۷] ، م (۱۵۳۵/ ۱۸۳۵/ ۳۲۲/۹) ، ت (۹/۲۲۲/۳٤۸/۲)، نس (۷/۲۷).

## الخيار

#### تعريفه:

هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.

#### أقسامه:

١- خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» (١).

وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:

٢- خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح
 وإن طالت المدة.

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عليه قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا » (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۱۱۲/ ۳۳۲/ ٤)، م (۱۵۳۱ – ٤٤ – ۱۱۲۳/ ۳)، نس (۲٤٩/ ۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٥]، د (٣٤٣٩/٣٢٤/٩)، ت (١٢٦٥/ ٣٦٠/)، نس (٢٥١/ ٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٢١/ ٣٢٦/ ٤)، م (٣/١١٦٣/١٥٣١)، نس (٢٤٨/٧).

كتاب البيوع

٣- خيار العيب: قد تقدم النهى عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة
 معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله رد السلعة على بائعها:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قـال: قال رسـول الله عَلِيلِهُ: «من اشتـرى غنماً مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففى حلبتها صاع من تمر» (١).

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيكَ : « لا تُصرَّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۱۵۱/۳۱۸/۸۱) ، وهذا لفظه، م (۲۱۵۱/۳۱۸/۳)، د (۳۲۱۸/۲۱۵۱)، نس (۷/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٧٤٣٤]، خ (٣٦١/٢١٤٨)، د (٣٤٢٦/ ٩/٣١) بزيادة في أوله، وكذا: نس (٢) صحيح: [ص.ج ٧٤٤٧)، وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيّعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

## الرسيا

#### تعريفه:

الربا \_ مقصور \_ وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف.

وأصل الربا: الزيادة، إما في نفسس الشئ، كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ (•).

وإما في مقابلة: كدرهم بدرهمين.

حکمه:

الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة :

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمنِينَ ( اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلَمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مَنَ الْمَسّ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (٣).

وعن أبى هريرة أن النبى عَلِيْكُهُ قال: « اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الـشرك بالله، والسحر، وقـتل النفس التى حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليـتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحـصنات الغافلات المؤمنات» (٤).

<sup>(</sup>٠) الحج : ٥.٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ,٢٧٦يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا أى يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحب أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٢٦٦٦/٣٩٣/٥). م (٩٨/٢٩١). د(٢٨٥٧/٧٧/٨)، نس (٢٥٦/٦).

وعن جابر قال: « لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»(۱).

وعن ابن مسعود قال: قال النبى عَلَيْكُم: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (٢).

وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي عَلَيْكُ قال: « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية » (٣).

وعن ابن مسعود عن النبي عَلَيْكُقال: « ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلّة » (٤).

#### أقسامه:

والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.

فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.

وهو محرم بالسنة والإجماع، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

# الأصناف التي يحرم فيها الربا:

ولا يجرى الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:

<sup>(</sup>۱) صحيح: [مختصر م ۹۵۵]، [ص.ج ۵۰۹۰]، م (۱۸۹۸/۱۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٣٥٣٩]، كم (٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٣٣٧٥]، أ (٢٣٠/ ١٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٥٥١٨]، جه (٢٢٧٩/٢٢٧٨).

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَلِيُّةُ:

«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير، بالشعير، والتمر بالشعير، والتمر بالتحر، والملح بالملح، مشلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» (١).

فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب، أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء، ولابد من المماثلة في الوزن أو في الكيل، بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولابد من التقابض في المجلس:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال:

« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرْق بالوَرِق بالورِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (٢).

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيُّة :

« الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبُـر بالبُر ربا إلا هـاء وهاء، والشعـير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء »(٣).

وعن أبى سعيد قال: كنا نُـرزَق تمر الجمع على عهـد رسول الله عَلَيْكُ، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُ، فقال:

« لا صاعَىْ تمر بصاع، ولا صاعَىْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين» (٤).

وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة، أو بُرَّ بشعيـر جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس:

<sup>(</sup>١) صحيح: [مختصر م ٩٤٩]، م ( ١٥٨٧-٨١-/٣/١٢١١). والبُر: حب الضمح.

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲۱۷۷/ ۳۷۹/ ٤)، م (۴/۱۲۰۸/۱۵۸٤)، نس (۲۷۸/۷)، ت (۱۲۵۹/ ۳۵۵/ ۲) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٣٤٧/٢١٣٤)، وهذا لفظه، م (٣٨٦/٩١/٣)، ت (٣/١٢٦١)، نس (٣٧/٧)، وعندهم اللفظ الأول: « الذهب بالورق »، د (٣٣٣٧/١٩٩) باللفظين.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: م (٣/١٢١٦/١٥٩٥) وهذا لفظه، خ (٣١١/٢٠٨٠) مختصرا، نس (٢٧٢٧).
 والحنطة : القمح .

لقوله عليه في حديث عبادة السابق:

« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ».

ولقوله ﷺ أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:

« ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرِّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا» (١).

وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالف في الجنس والعلة كذهب بُبّر، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.

عن عائشة رضى الله عنها: « أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودى إلى أجل، فرهنه درعه» (٢).

وقال الأمير الصنعاني في «سبل السلام»: (٣٨/٣):

«واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوى بربوى لا يشاركه في الجنس، مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل» أهـ.

ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله عليه عن المزابنة. والمزابنة: بيع الشمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً» (٣).

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله عَلِيَةُ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» (٤). وإنما نهى النبي عَلِيَةٌ عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ١٩٥/٥]، د (٣٣٣٣/١٩٨/٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ١٣٩٣]، خ (٢٢٠٠/ ٣٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٢١٨٥/ ٣٨٤/ ٤)، م (١٥٤١/ ١١٧١/ ٣)، نس (٢٦٦/ ٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: م (١٥٣٩ – ٦٠-/ ٣١١٦٩/٣) وهذا لفظه، وينحوه رواه خ (٢١٩٢/ ٣٩٠)،د(٢٣٣٤٦/٢١٦/٩) نس (٢٢٧٧/٧)، ت (٣٨٣/١٢١٨)، جه (٢٢٦٩/ ٢) =

عن سعد بن أبى وقاص: « أن النبي عَلَيْهُ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك » (١).

ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبى عشر دينارا. «لا تباع حتى تفصل» (٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> تفسير العرية: هي عطية ثمر المنخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة.

واختلف في المراد بها شرعا، فقال مالك: العربة: أن يُعرى الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتاذى بدخوله عليه، فرُخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. أهد انظر فتح البارى (٣٩٠/٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ١٣٥٢]، د (٣٣٤٣/ ٢١١/ ٩)، جه (٢٢٢/ ٢١١/ ٢)، نس (٢٦٩/ ٧)، ت (٣٤٨/ ٢٤٣/ ٢).

<sup>(</sup>۲) صحمیح: [الإرواء ۱۳۵۱]، م (۱۹۵۱-۹۰-۱۳۱۲)، ت (۱۲۷۳/۱۳۲۳)، (۲۳۳۳/۲۰۲۱)، (۲۳۳۳/۲۰۲۱)، نس (۲۷۹/۷).

## المزارعة

#### تعريفها:

المزارعة في اللغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.

والمراد بها هنا: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه.

#### مشروعيتها:

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أخبره: « أن النبي عَلَيْكُ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » (١).

وقال البخارى (٢): وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين.

## ممن تكون المؤنة ؟

ولا بأس بأن تكون المؤنة على رب الأرض، أو على العامل، أو عليهما:

قال البخارى (٣): وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.

قال: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهرى.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۲۲/۱۳۲۹)، م (۱۰۵۱/۲۸۱۱/۹۳)، د (۲۳۹۱/۲۷۲/۹)، جه (۲۲۱۲/۱۶۲۸)، ت (۲۰۱۱/۱٤۰۱).

<sup>(</sup>۲، ۳) صحیح : خ (۱۰/۵).

## ما لا يجوز في المزارعة:

ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض، وهذه القطعة للعامل. كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقاً.

عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: «حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي عَلَيْكُ بما ينبت على الأربعاء أو شئ يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي عَلِيْكُ عن ذلك». فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

وقـال الليث: وكان الذى نُهـى من ذلك ما لو نظر فـيـه ذوو الفهم بالحـلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة (١).

وعن حنظلة أيضا قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عَلِيَّة، على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به (٢).

### المساقاة:

#### تعريفها:

المساقاة: هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه.

مشروعيتها:

عن ابن عمر: " أن رسول الله عَيْنِهُمامل أهل خيبر على ما يخرج منها من

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ٢٩٩/ ٥]، خ (٢٣٤٧، ٢٣٤٧ ٥٦/ ٥)، نس (٧/٤٧) دون قول الليث، و « الأربعاء » جمع ربيع وهو النهر الصغير.

<sup>(</sup>۲) صحيح: [الإرواء ٢٠٣/٥]، م (١٥٤٧-١١٦-/٣/١٦)، د (٢٣٧٦/ ٢٥٠/٩)، نس (٧/٤٧) و «الماذيانات » هي الأنهار، وهي من كلام العبجم صارت دخيلا في كلامهم. و « أقبال الجداول » بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هي الأوائل والرؤس، جمع قبل بالضم، والقبل أيضاً رأس الجبل، والجسداول جمع جدول، وهو النهر الصغير .أهد. من حاشية السندي على «سنن النسائي» (٣٤/٧).

عاب البوع

ثمر أو زرع» <sup>(۱)</sup>.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « قالت الأنصار للنبى عَلَيْتُهُ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الشمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا» (٢).

## إحياء الموات:

#### تعريفه:

الموات - بفتح الميم والواو الخفيفة -: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه (\*).

# دعوة الإسلام إليه:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلَيْهُ قال: « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق» (٣).

قال عروة: قضى به عمر في خلافته.

وعن جابر عن النبي عَلِيُّكُ قال: « من أحيا أرضاً ميتة فهي له» (٤).

وعنه أيضاً عن النبي عَلِيلَهُ قال: « من أحاط حائطاً على أرض فهي له» (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه . سبق قربياً

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: [الإرواء ١٤٧١]، خ (٢٣٢٥/٨/٥).

<sup>(\*)</sup> فتح الباري (۱۸/٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٢٠٥٧]، خ (١٨/٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ٥٧٥٥]، ت (١٣٩٥/ ٢/٤١٩).

<sup>(</sup>٥) صحیح: [ص.ج ٥٩٥٢]، د (٣٠٦١/ ٣٣٠/ ٨).

## الإجارة

## تعريفها 🕩 :

الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته ـ بالمد وغير المد ـ إذا أثبته.

واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

### مشروعيتها :

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ قَــالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمينُ ﴾ (٢).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٣).

وعن عائـشة رضى الله عنهـا: «واستأجـر النبي عَلَيْكُ وأبو بكر رجلا من بنى الدّيل ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خِريتا ـ الخريت: الماهر بالهداية..» (٤).

# ما يجوز إجارته:

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.

ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.

<sup>(\*)</sup> فتح الباري (٤٣٩/ ٤).

<sup>(</sup>١) الطلاق ٦.

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الكهف ٧٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٣٢٢٢/ ٢٤٤/٤).

قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَالَيْ عَلَى أَن أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ (١) الآيات.

وعن حنظلة بن قيس قال: « سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي عَلَيْتُ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به» (٢).

# أجر الأجراء:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْنَا : «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه» (٣).

# إثم من منع أجر الأجير:

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيُّ قال:

قال الله تعالى: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حُراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (٤).

# ما لا تجوز الأجرة عليه:

قال تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥).

(٥) النور ٣٣.

<sup>(</sup>١) القصص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء (١٤٩٨]. سبق قريبا

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.جه ۱۹۸۰]، جه (۲/۸۱۷/۲٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) حسن: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٢٢٢٧/٢١٧٧).

عن جابر: أن جارية لعبد الله بن أبى ابن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي عَلَيْكُ، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.. إلى قوله: غفور رحيم (١١).

وعن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه: «أن رسول الله عليه عليه عن ثمن الكلب، ومهر البغى وحلوان الكاهن» (٢).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « نهى النبي عَلِيْكُ عن عَسْب الفحل» (٣).

# أجرة قراءة القرآن:

« اقــرؤوا القــرآن، ولا تأكلوا به، ولا تســتكثــروا به، ولا تجـفــوا عنه، ولا تغلوا فيه»(٤).

وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله عَلِيْتُهُونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: « اقرؤوا فكلٌّ حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه» (٥).

وعن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبي عليه يقول:

« تعلموا القرآن، وسلوا الله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم يـسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهى به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [مختصر م ۲۱۵]، م (۲۹-۲۰–۲۷-/ ۲۲۲۰/٤).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۳۳٦.

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ١١٦٨]، أ (٣٩٨/ ١٢٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الصحيحة ٢٥٩]، د (٣/٥٨/٨١٥) ومعنى قوله الوسيجيء أقوام يقيمونه أى يصلحون ألفاظه وكلماته، ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته الكما يقام القدح أى يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة الأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة اليتعجلونه أى ثوابه في الدنيا الولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة، ويتأكلون ولا يتوكلون. أهد من اعون المعبود (٣/٥٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح: [الصحيحة ٤٦٣]، رواه ابن نصر في « قيام الليل» ص ٧٤.

## الشركة

### تعريفها:

الشركة: هي الاختلاط.

« وشرعاً: هي ما يحمدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختملاط لتحصيل الربح. وقد تحصل بغير قصد كالإرث » (١).

#### مشروعيتها:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ شُرَكَاءُ فِي الصَّلُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُث ﴾ (٣). الثَّلُث ﴾ (٣).

وعن السائب أنه قــال للنبي عَلَيْكُم: «كنتَ شريكي في الــجاهلية، فكنتَ خــير شريك، كنتَ لا تداريني ولا تماريني » (٤).

### الشركة الشرعية:

قال الإمام الشوكاني رحمه الله ـ في السيل الجرار (٢٤٦/٣)، (٢٤٨).

« والشركة الشرعية توجـد بوجود التراض بين اثنين أو أكثر على أن يدفع كلُّ واحد منهم من مـاله مقداراً معلومـا، ثم يطلبون به المكاسب والأرباح، على أن

<sup>(</sup>۱) فتح البارى (۱۲۹/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة ص: ٢٤.

<sup>(</sup>۳) النساء: ۱۲.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.جه ١٨٥٣]، جه (٢٢٨٧/ ٢٧٨٨).

لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من ماله مما حصل لهم من الربح، وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم في المؤن التى تخرج من مال الشركة. فإن حصل التراض على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال كان ذلك جائزاً سائغاً ولو كان مال أحدهم يسيراً ومال غيره كثيراً، وليس في مثل هذا بأس في الشريعة، فإنه تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس ».

\* \* \*

## المضاربة

## تعريفها (۱):

« المضاربة: مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة.

قال تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل اللَّه ﴾ (٢).

وتسمى قراضاً: وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ربحه.

والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه ».

## مشروعيتها:

قال ابن المنذر في كتابه « الإجماع » ص ١٢٤ :

« أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.

وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما، جزأ من أجزاء».

وقد عمل به أصحاب رسول اللهُ عَلَيْكُ :

عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: « خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبى موسى الأشعرى، وهو أمير على البصرة، فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة،

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) المزمل: ٢٠.

فتوديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فأسلفكما! أديًا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال، ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال» (۱).

# العامل أمين:

والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدى والمخالفة: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسبئة أنه ضامن (٢).

وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله على الله على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٩١/٥]، ما (٤٧٩/١٣٨٥)، هتى (١١١/٦).

<sup>(</sup>٢) الإجماع ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٩٣/٥]، قط (٢٤٢/٦٣/٢)، هق (١١١/٦).

## السُّلَم

#### تعريفه:

السُّلُم بفتحتين: السَّلَف، وزناً ومعنى.

وحقيقته شرعا: بيع شئ موصوف في الذمة بثمن معجل\*.

#### مشروعيته:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (١).

قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ. . الآية السابقة (٢).

وعنه قال: « قدم النبي عَلَيْكُ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٣).

# السُّلَم إلى من ليس عنده أصل:

لا يشترط في السلم أن يكون المسلَّم إليه مالكاً للمسلِّم فيه:

عن محمد بن أبى المجالد قال: « بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهما فقالا: سله، هل كان أصحاب النبى عليه في عهد النبى عليه يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبرى فسألته، فقال: كان أصحاب النبى عليه يسلفون على عهد النبي عليه ولم نسألهم ألهم حرث أم لا» (٤).

<sup>(\*)</sup> فقه السنة (۱۷۱/٣). (١) البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ١٣٦٩]، كم (٢٨٦/٢)، هق (١٨/٢).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ(۲۲۰/۲۲۹) ، م (۱۰۱۰/۲۲۲/۳۲) ، ت ( ۱۳۲۰/۲/۲۸) و (۳۵۲/۳٤٤) ۹) (۳۸۲/۲۲۰) و (۳۲۸/۳٤٤) و (۳۲۸/۳٤٤) و جه (۲۲۸۰/۲۷۰) ، نس (۲۹۰۷).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [الإرواء ۱۳۷۰]، خ(۲۲۲۶/ ۶۳۰/ ۶۳)، وهذا لفظه، د (۳۲۶۷/ ۳۲۹/ ۹)، نس (۲۹۰/ ۷) جه (۲۸۲/ ۲۲۸۲).

### القصرض

#### فضله:

عن أبى هريرة أن النبي عَلَيْكَةِقال: «من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » (١).

وعن ابن مسعود أن النبي عَلَيْكُقال: « ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة »(٢).

#### التشديد فيه:

عن ثوبان مولى رسول الله عَيْكُ، عن رسول الله عَيْكُمانه قال:

« من فارق الروحُ الجسدَ، وهو برئ من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدَّيْنِ» (٣).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْنَةُ: «نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه»(٤).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِيَكَ: « من مات وعليه دينار أو درهم قُضى من حسناته، ليس ثمَّ دينار ولا درهم » (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر مسلم ۱۸۸۸]، م (۱۹۲۹/۲۷۶)، ت (۱۰۱۵/۲۲۰/۱)، د (۱۳/۲۸۹/۳۱).

<sup>(</sup>٢) حسن: [الإرواء ١٣٨٩]، جه (٢٤٣٠/ ٢١٨/ ٢). .

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۱۹۵۱]، جه (۲۲۱/۲۶۱۲)، ت (۲۲۱/۸۲۸).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٢٧٧٩]، [المشكاة ٢٩١٥]، ت (٢٠١٤/١٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. جه ١٩٥٨]، جه (٢٤١٤) ٨٠٧/١).

رسول الله عَلِيْكُ : كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عنى خطاياى؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : « نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك»(١).

## من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » (٢).

## الأمر بأداء الدّين:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٤).

## و مسن القضاء:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان لرجل على النبي عَلَيْكُ سنَّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال النبي عَلِيْكُ : أعطوه، فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلا سنّا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتنى أوفى الله بك، قال النبي عَلِيْكُ : «إن خياركم أحسنكم قضاء» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ١١٩٧]، م (١١٨٨٥/ ٣/١٥)، ت (١٧٦٥/ ٣/١٧٧)، نس (٣/١٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٥٩٨]، خ (٢٣٨٧/ ٥٥/٥).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: [ص.جه ١٩٥٤]، جه (٢٤١٠/٥٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٥

ــ(٥) صحيــح : [الإرواء ٢٢٥/٥] ، خ (٤/٥٨/٢٣٩٣) ، م (١٦٠١/٣١٢٥/١) ، نس (٢٩١/٧) ، ت (٣٨٩/١٣٣٠) مختصرا.

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «أتيت النبي عَلَيْكُ وهو في المسجد \_ قال مسعر: أراه قال ضُحىً \_ فقال: صل ركعتين. وكان لى عليه دين فقضاني وزادني» (١).

وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى، عن أبيه، عن جده «أن النبي عليه الله الله منه حين غيزا حنينا، ثلاثين أو أربعين ألفا، فلما قدم قضاها إياه. ثم قال له النبي عليه الله الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد» (٢).

# حُسن المطالبة:

عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله عَلِيْكُ قال:

« من طالب حقاً فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير وافٍ  $^{(n)}$ .

### إنظار المعسر:

قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً فِنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وِأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

« من أحب أن يظله الله في ظله فلينظِر معسراً، أو ليضع عنه »(١).

<sup>(</sup>١) صحيح: خ (٢٣٩٤/ ٥٥/ ٥)، د (٣٣٣١/ ١٩٧/ ٩) الجملة الأخيرة فقط.

۲) حسن: [ص. جه ۱۹۶۸]، جه (۲۲۲۲ ۸۰۸)، نس (۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.جه ١٩٦٥]، جه (۲٤٢١/ ۲۸٠٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.جه ١٩٦٣]، خ (٢٣٩١/٥٥/٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. جه ١٩٦٣]، جه (٢١٩١٨/٨٠٨).

(كتاب البيوع)

مَطلُ الغنيِّ \*ظُلمٌ:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه عنه أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عنه فالم

## حبس القادر على الأداء إذا امتنع:

عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: قال رسول اللهُ عَلَيْكُ : « لَى َّ الواجد\*\* يُحلّ عرضه وعقوبته» (٢).

# كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:

عن أبى بردة قال: « قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معى إلى المنزل، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله عليه ، وتصلى في مسجده، صلى فيه فانطلقت معه، فسقانى سويقا وأطعمنى تمرا، وصليت في مسجده، فقال لى: إنك في أرض الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل ، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها» (٣).

<sup>(</sup>۱)منفق علیه: خ (۲۱/۱۲۲۰۰)، م (۱۹۱۱/۱۹۷/۱۹۲۸). د (۱۹۲۹/۱۹۰۸) ، ت (۱۳۲۳/۲۸۰۸) نس (۷/۳۱۷) ، جه (۲/۸۰۳/۲۶۰).

<sup>(</sup>۲) حسن: [ص.نس ٤٣٧٣]، نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢/٨١١/٢٤٢٧)، د (٢١٦١/٢٥/ ١٠)، خ تعليقا (٢٦/٥).

<sup>(\*)</sup> أصل المطل المد: قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة والمراد هنا تاخير ما استحق أداؤه بغير عذرومعنى الحديث: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.

<sup>(★★)</sup>لى الواجد: أى مطله ، والواجد القادر عــلى الأداء يحل عرضه وعقوبتــه : أى الذى يجد ما يؤدى يحل عرضة للدائن بأن يقول : ظلمنى ، وعقوبته بالحبس والتعذير .

<sup>(</sup>٣)صحيح: [الإرواء ٢٣٥/٥]، خ [ ٣٨١٤ ، ٣٤٢] هتى (٣٤٩/٥).

## الرهن

#### تعريفه:

الرَّهن في اللغة: الاحتـباس، من قولهم: رَهَن الشئ، إذا دام وثبت، ومنه: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١).

وفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين (٠٠). مشروعيته:

قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجدُوا كَاتبًا فَرهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (٢).

والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.

عن عائشة رضى الله عنها «أن النبي عَلَيْكُ اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه» (٣).

## انتفاع المرتهن بالرهن:

ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لما سبق في القرض: كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا.

إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً، فيجوز له أن يركب المركوب، ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «الظَهْر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة» (٤).

<sup>(</sup>۱) المدثر: ۳۸. (٠) انظر «فتح الباري» (١٤٠/ ٥)، و«منار السبيل» (١٥٦/ ١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٨٣. (٣) متفق عليه : سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ۲۲۹۲|۳۵۲م)، د (۹۰۵۹/۳۵۹/۹)، ت ( ۱۲۷۲/۲۳۹/۲)، جه (۲/۲۱/۲۲۲/۲)، جه (۲/۲۱/۲۴۸).

(كتاب البيوع)

ويشرب النفقة» (٤).

## الحوالة

#### تعريفها:

الحوالة: بفتح الحاء وقد تكسر، مشتقة من التحويل أو من الحئول، تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولا. وهي عند الفقهاء: نقل ذين من ذمّة إلى ذمّة.

فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليّا، لقوله عَيْلِيّة: « مَطلُ الغنّي ظلم، فإذا أُتبع\* أحدكم على مليّ فليتبع» (١).

## الوديعة

#### تعريفها:

الوديعة: مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه:

وسمى الشئ الذى يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودَع.

### حكمها:

وإذا استودع الرجل أخاه شيئاً استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البّر والتقوى.

ويجب على المودَع ردّ الوديعة متى طلبت منه، لقوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلَهَا ﴾ (٢).

<sup>(\*)</sup> أُتبع : أحيل ، والمليء هو الغني ، فليتبع : فليقبل الحوالة . وقيل : فليُتَّبعُ

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۸۷۱] ، جه (۲٤٠٤) ، ۱ (۲ / ۷۱) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٨٣.

الوجيز (كتاب البيوع) 💳

ولقوله عَلِينَّة: « أد الأمانة إلى من ائتمنك . . » (١).

#### ضمانها:

ولا ضمان على المودّع إلا بالتفريط:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه »(٢).

وعنه: أن رسول الله عَلِيْكُقال: « لا ضمان على مؤتمن » (٣).

وعن أنس بن مالك: « أن عـمـر بن الخطاب رضى الله عنه ضـمّنه وديعـة سُرقت من بين ماله».

قال البيهقى: يحتمل أنه كان فرط فيها، فضّمنها إياه بالتفريط(١٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. + ۲۵]، ت (۲/۳۱/ ۲۲۸/)، د (۳۵۱۸/ ۵۰/۹).

<sup>(</sup>٢) حسن: [ص. جه ١٩٤٥]، [الإرواء ١٥٤٧]، جه (٢٠٨٠٢/٢٤٠١).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص. ج ٧٥١٨]، قط (٣/٤١/١٦٧)، هق (٢٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) هتی (۲۸۹/۲).

البيوع) (كتاب البيوع)

### العبارية

#### تعريفها :

عرَّفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

#### حكمها:

وهي مستحبة، لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَىٰ ﴾ (١).

ولقوله عَلِيْكُم: « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » <sup>(۲)</sup>.

وقد ذم الله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (٣).

## وجوب ردّها:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (٤).

#### ضمانها:

والمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: «قال لى رسول الله عَلَيْكَة: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة ؟ قال: بل مؤداة» (٥).

قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (٦٩/٣):

المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة.

والمؤداة: التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أه.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٠

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ج ۲۰۷۷] ، (۲۰۷۶ / ۳۸ / ۶ ) ، أ (۲ / ۲۰۷ ) ، ت (۲۹۲۲ / ۲۸ / ۰ ) ، جه ( ۲۲۰ / ۲۸ / ۱ ) . .

<sup>(</sup>٣) الماعون: ٥، ٦، ٧. (٤) النساء: ٥٨,

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.د ٢٠٤٥]، [الصحيحة ٦٣٠]، د (٢٥٤٩/ ٢٥٤٩).

#### اللقطة

### تعريفها:

اللقطة: هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

### الواجب على الملتقط:

من التقط مالاً وجب عليه أن يَعْرِفَ جنسه وعدده، ثم يُشْهِد ذا عدل، ثم يصفطه ويعرفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به: عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبيّ بن كعب قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي عَيْسَةُ فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولاً

وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۱۲۲/۸۷۷)، م (۱۷۲۳/ ۱۳۵۰/۳)، ت (۱۳۸۱/۲۱۱۶)، جه (۲۰۵۲/۷۳۸/۲)، د (۱۱۸/۱۸۱۸)ه).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ٢٠٠٢]، جه (٢٠٠٥/ ٢٥٠٧)، د (١٦٩٣/ ١٣١/٥)، رُبها: صاحبها.

(كتاب البيوع)

# ضالّة الغنم والإبل:

ومن وجد ضاّلة من الغنم أخذها وعرّفها، فإن اعترفت وإلا ملكها، ومن وجد ضالة الإبل لم يحلّ له أخذها لأنه لا يخشى عليها:

عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: جاء أعرابي النبي عَيَالَتُه فسأله عما يلتقطه فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتعمر وجه النبي عَلَيْتُهُ فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر (۱).

## حكم المأكول والشئ الحقير:

ومن وجد مأكولاً في الطريق، فله أكله، ومن وجد شيئاً حقيراً لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه. عن أنس رضى الله عنه قال: «مرّ النبي عَلَيْكُ بتمرة في الطريق قال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » (٢).

## لقطة الحرم:

وأما لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها: عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله عنهما: «إن الله حرّم مكة، فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أُحلت لى ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف» (٣).

العفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ، والوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما وقوله : قال يا رسول الله فضالة الغنم ؟ أى ما جكمها ؟ وتمعر : أى تغير

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۲۲/ ۸۰۰)، م (۲۷۲۱–۲–/۱۳۵۸)، ت (۱۳۸۷/۱۶۱۰)، جه (۲۰۵۲/۲۳۸/۲)، د (۱۳۸۲/۲۳۸/۲)، د (۱۸۸۶/۱۳۳۲/۰).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲۱۹۲/ ۸۲/ ۵)، م (۷۱ / ۷۰۲/ ۲)، د (۱۹۳۱ / ۷۰ / ۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ١٧٥١]، [الإرواء ١٠٥٧]، خ (١٨٣٣/٤٦/٤).

### اللقبط

#### تعريفه:

اللقيط: هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه.

#### حكم التقاطه:

والتقاطه فرض كفاية، لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ (١).

### إسلامه وحريته والنفقة عليه:

وإذا وُجد في دار الإسلام حكم بإسلامه، ويحكم بحريته أينما وُجد، لأن الحرية هي الأصل في الآدميين، وإن كان معه مال أنفق عليه منه، وإلا فنفقته على بيت المال.

عن سُنين أبى جميلة \_ رجل من بنى سليم \_ قال: « وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم: فقال: اذهب به، وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٢).

## ميراث اللقيط

وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم يخلّف وارثاً، كان ميراثه لبيت المال، وكذا ديته إن قتل.

#### ادعاء نسبه:

ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى أُلحق به مـتى كان وجوده منه ممكناً فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ١٥٧٣]، ما (١٤١٥/ ٥٢٤)، هق (٦/٢٠١).

ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علىّ النبيُّ الله مسروراً تبسرق أسارير وجهـ ه فقال: ألم ترى أن مـجزراً المدلجي نظراً آنفاً إلى زيد وأسامة وقـد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (١١).

فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:

فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما » (٢).

#### المبة

#### تعريفها:

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هي:

تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

### التحريض عليها:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيُّ قال:

« يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسَنَ \*شاة »(٣).

وعنه أن النبي عَلِيْتُهُ قال: « تهادوا تحابُّوا » <sup>(١)</sup>.

### قبول القليل من الهبة:

<sup>(</sup>۱) منفق علیه: خ (۲۷۷۱/۲۰۱۱)، م (۱۲۵۸/۱۸۰۱/۲)، د (۲۲۱۰/۳۰۷/۲). ت (۲۲۲۲/۲۹۸۳). نس (۱۸٤/ ۲).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: [الإرواء ۱۵۷۸]، هق (۲۶۳/۱۰).
 (\*) ألفرسن: كالحافر للفرس ، وكالقدم للإنسان .

<sup>(</sup>٣) مِتفَقَّ عليه: خ (٢٦٥٦/١٩٧/٥)، م (٣٠١٤/١٠٣٠).

<sup>(</sup>٤) حسَّر: [ص.ج ٢٠٠٤]، [الإرواء ١٦٠١]، هق (١٦٩/٢).

الوجيز (كتاب البيوع)

عـــن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي الله قال : ﴿ لُو دُعيت إِلَى ذَرَاعَ أُو كُرَاعَ لِلْجَبِتُ ، وَلُو أَهْدَى إِلَى ذَرَاعَ أُو كُرَاعَ لَقْبَلْتَ ﴾ (١).

## ما لا يُردِ من الهدية:

عن عَزرة بن ثابت الأنصارى قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيبا قال: «كان أنس رضى الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبى عَيِّلَةً كان لا يرد الطيب»(٢).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ:

« ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن »(٣).

## المكافأة في الهبة:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله عَلِيَّةُ يقبل الهدية ويثيب عليها» (٤).

## مَن أولى بالهدية ؟

عن عائشة رضى الله عنها قالت: « قلت يا رسول الله، إن لى جارين، فإلى أيهما أُهدى ؟ قال: « إلى أقربهما منك بابا » (٥).

وعن كُريب مولى ابن عباس: أن ميـمونة بنت الحارث رضى الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليـدة ولم تستأذن النبي عَيْكُ، فلما كـان يومها الذي يدور عليهـا فيه

<sup>(•)</sup> الْكُراع: الكراع من الدابة ما دون الكعب وهو عارى من اللحم وخص الذراع والكُراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير ، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له وفي المثل « اعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً »

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۲۲۸۵]، خ (۲۸۲۸/۱۹۹/٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.ت ۲۲٤٠]، خ (۲۰۸۲/۲۰۹۸)، ت (۲۹۱۱/۱۹۵)٤).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص.ت ٢٢٤١]، ت (٢٩٤٢/ ١٩٩/ ٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح: خ (۲۰۸۵/ ۲۱۰/ ۵)، د (۳۱۹/ ۲۵۱/ ۹)، ت (۲۰۱۹/ ۲۲۲/ ۳).

<sup>(</sup>٥) صحیح: خ (٥٩٥٦/ ٢١٩/ ٥)، د (١٣٣ ٥/ ١٢/ ١٤).

قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى ؟ قال: «أو فعلت»؟ قالت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (١٠).

## حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:

عن النعمان بن بشير قال: تصدّق على أبى ببعض ماله. فقالت أمى عُمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله عَيْكُ: « أفعلت هذا بولدك كلهم »؟ ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله عَيْكَة: « أفعلت هذا بولدك كلهم »؟ قال: لا. قال: « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.

وفي رواية قال: « فلا تُشْهِدْنى إذاً، فإنى لا أشهد على جور ».

وفي رواية: ثم قال: « أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: « فلا إذا» (٢).

## لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي عَلِيُّكُ:

« ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» (٣٠).

وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذى كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي عَيْلَةُ فقال: «لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۹۹/۲۱۷/۵)، م (۹۹۹/۲۹۶/۲)، د(۱۲۷۶/۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: خ (۲۸۱/۲۱۸/۱۰)، م (۳/۱۲۱/۱۲۶۱) ، د (۳۸۵۸/۷۰۷).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (۳/۳۵۳/۱٤۹۰)، م (۳/۱۲۳۹/۱۲۳۹)، نس (۱۰۸/۵)، ورواه مختصرا: ت(۲۲۹/۱۲۷۹)، د (۴/۶۸۳/۱۵۷۸).

ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي عَلِيْهُ قال:

« لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يسرجع فيسها، إلا الوالد فيسما يعطى ولده»(١).

وإذا رد المهدى إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

عن عائشة أن النبي عَلِيْتُ صلّى في خميصة ولها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: « اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتى» (٢).

وعن الصعب بن جنّامة الليثى \_ وكان من أصحاب النبي عَلَيْكُم: أنه أهدى لرسول الله عَلَيْكُم حماراً وحشيًا وهو بالأبواء \_ أو بودّان \_ وهو محرم، فردّه. قال صعب: فلما عرف في وجهى ردّه هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم»(٣).

## من تصدق بصدقة ثم ورثها:

عن عبد الله بن بریدة عن أبیه قال: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْكُ فقالت: یا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجاریة، وإنها ماتت. فقال: « آجرك الله، ورد علیك المیراث » (٤).

## هدايا العمال غلول:

عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: استعمل النبى عَلَيْكُ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لى. فقام

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ٥٥٢٧]، د (۲/۳۸۳/۱۳۱۱)، ت (۲/۳۸۳/۲)، نس (۲۲/۲)، جه (۲/۲۸۷) (۲/۷۹۰/۲۳۷۷).

<sup>(•)</sup> خميصة : كساء مربع له علمان ، والانبجانية : كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان .

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۳۷۳/ ۴۸۲/۲)، م (۵۰۱/۳۹۱)، د (۳/۱۸۲/۹۰۱)، نس (۷۲/۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٨٢٥/ ٣١/ ٤)، م (١١٩٣/ ٢/٨٠)، ت (١٥٨/ ٢/١٠)، جه (٩٠٠ ٣٠/ ٣٠٠/ ٢)، نس (١٨٣/ ٥).

النبي عَلَيْكُ على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لى، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذى نفسى بيده، لا يأتى بشئ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر» - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه - « ألا هل بلغت » ثلاثاً » (۱).

## العمري والرقبي:

## تعريفهما:

هما نوع من الهبة موقّت بوقت:

فالعمرى: بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر.

والرقبى: بوزن العمرى، مأخوذة من المراقبة. لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أى أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرى لذلك وكذا قيل لها رقبى لأن كلاً منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه.

وقد اعتبر النبي عَيْقِكُ هذا التوقيت ملغياً، وجعل كلاً من العمرى والرقبى لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده، لاترجع للواهب:

عن جابر بن عبد الله قال: قبال رسول الله عَلَيْهُ « العمرى جائزة لمن أُعمرها، والرقبي جائزة لمن أُعمرها، والرقبي جائزة لمن أُرقبها» (٢). وعنه قال: سمعت رسول الله عَلِيّة يقول: «من أعمر رجلا عُمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أُعمر ولعقبه» (٢).

وعنه قال: قال النبي عَلِيَكُ : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهى للذى أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه » (٤).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۷۱۷٤/ ۱۳/۱۹۲)، م (۱۸۳/ ۱۳۲/ ۳/۱۹۲۸)، د (۲۹۳۰/ ۱۹۳۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص.جه ۱۹۳۰]، جه (۲۳۸/ ۲۷۸۷)، ت (۲۳۱/ ۲۰۱۳)، د (۴۵۵۱/ ۲۷۱۶)، نس (۲۷۷۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ١٩٢٧]، م (١٦٢٥ - ٢١ - / ٣/١٢٤٥)، جه (٢/٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص. ج ۱۳۸۸]، م (۱۲۲۵ – ۲۱ – ۱۲٤۱ / ۳).

## الغصب

#### تعريفه:

الغصب: أخذ حق الغير بغير حق.

حکمه:

وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة:

قال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

(٢٦) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢).

وقال النبي عَلِيْكُ في خطبة الوداع:

« إن دماءكم وأمـوالكم وأعراضكم حـرام عليكم، كحرمـة يومكم هذا، في شهركم هذا، في شهركم هذا، في شهركم هذا، في

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي عَلِيْكُ : « لا يزنى الزانى حين ينزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن »(٤).

## حرمة الانتفاع بالمغصوب:

ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب، ويجب عليه ردّه:

عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يَقُول: « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها»(٥).

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤٢، ٤٣. (٢) البقرة : ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ج ٢٠٦٨]. (٤) متفق علیه: [ص.ج ٧٠٧].

<sup>(</sup>ه) حسن: [ص.ج ۷۵۷۸]، د (۱۳/۳٤٦/٤٩٨٢)، وهذا لفظه، ت (۲۲٤٩/۳۱۳/۳) ولفظه « لا يأخذ أحدكم عصا أخيه ».

# من قُتل دون ماله فهو شهيد:

ويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله:

عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُفقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» (٢).

## غصب الأرض:

عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلِيُّ يقول:

« من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين » (٣).

وعن سالم عن أبيه رضى الله عنه قال: قال النبي عَيْلِكُ:

« من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» (١٠). ومن غصب أرضاً فغرسها أو بنى فيها أُلزم بقلع الغرس، وهدم البناء:

لقوله عَيْسَةُ: « ليس لعرق ظالم حق » (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. ج ۲۰۱۱]، خ (۲۶٤٩/ ۱۰۱/٥)، ت (۲۰۳۲/۲۰۳٤) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ١٠٨٦]، ( م (١١٤/١٤٠)، نس (١١٤/٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (١٦١٠/٣٠١/٥)، م (١٦١٠/٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٦٣٨٥]، خ (٢٤٥٤/ ١٠٣/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ت ١١١٣]، ت (٢/٤١٩/١٣٩٤)، هق (٢/١٤٢).

الوجيز (كتاب البيوع)

وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:

عن رافع بن خديج أن النبي عَلِي الله عن الله عن أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته » (١).

#### الشفعة

#### تعريفها:

الشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.

وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.

### ما تكون فيه الشفعة:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: « قضى النبي عَلَيْكُ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرُفت الطرق فلا شفعة» (٢).

فمن كـان له شريك فـي أرض أو حائط أو دار ونحو ذلـك، فلا يبيـع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه » (٣).

وعن أبى رافع قال: قال رسول الله عَيْكُم: « الشريك أحق بسَّقَبِه ما كان»(٤).

(٤) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٧]، جه (٢٩٩٨/ ٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص. ج ۲۲۲۲]، ت (۱۳۷۸/ ۲۱۰/ ۲)، جه (۲۲۶۱/ ۲۲۸/ ۲).

<sup>(</sup>۲) صــحـيح: [ص.جـه ۲۰۲۸]، خ (۲۰۲۷/۲۳۵/۶)، وهذا لفظه، د (۳٤٩٧/ ۲۲۵/۹)، جـه (۲) (۲٤۹۸/۳٤۹)، وي الجملة الأولى.

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.جه ٢٠٢١]، جه (٢٤٩٢/ ٢٤٩٣)، نس (٣١٩/٧).

<sup>(•)</sup> أحق بسقبه: السقب القرب ، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أى الجار أحق بالدار الساقبة أى القريبة

## الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:

وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله عَلِيَّة: «الجار أحقّ بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا» (١).

وعن أبى رافع أن النبي عَيْشَةُ قال: «الجار أحق بسقبه » (٢).

## الوكالة

#### تعريفها:

الوكالة \_ بفتح الواو، وقد تكسر \_ التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلاناً إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيدا.

### مشروعيتها :

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: ۖ

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَتْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذَهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بَمَ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَذَهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتكُم برزْق مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعَرَنَّ بكُمْ أَحَدًا ﴾ (٣).

وعن أبيُّ رافع قــال: تزوج رسول الله عَلِيُّكُ ميــمونة حــلالًا، وبني بهــا حلالًا

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۲۰۲۳]، د (۲۰۲۱/۱۳۸۱)، ت (۲/۱۳۸۱/۲۱۹۲۱)، جه (۲/۲۲۹۳۸/۲).

<sup>(</sup>۲) حسن صحیح: [ص.جه ۲۰۲٤]، خ (۲۲۵/۲۲۵۸)، د (۹۶۹۸/۳۲۹۸)، نس ( ۳۲۰/۷)، جه (۲) حسن صحیح: [ص.جه ۲۰۲۶]، خ

<sup>(</sup>٣) الكهف : ١٩.

الوجيز (كتاب البيوع)

وكنت الرسول بينهما (۱)، ووكل في استيفاء الديون (۲) وإقامة الحدود<sup>(۳)</sup>، وغير ذلك.

وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

### ما تجوز فيه الوكالة:

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.

## الوكيل أمين:

والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدى: لقوله عَلِيْكُ: « لا ضمان على مؤتمن »(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٥٢/٢] ، أخرجه الدارمي (٣٨/٢)، وأحمد (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٣)

<sup>(</sup>٢) انظر حديث أبي هريرة في " حسن القضاء " في " القرض "

<sup>(</sup>٣) كقوله ﷺ: ﴿ واغدُ يَا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ﴾. وسيأتي في الحدود.

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.ج ١٨٥٧].



| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

### الأيان:

تعريفها:

الأيمان \_ بفتح الهمزة \_ جمع يمين. وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.

وهي في الشرع: توكيد الشئ بذكر اسم أو صفة الله.

## بم تنعقد اليمين:

ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته:

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله عنها أدرك عمر بن الخطاب هو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت (١).

عن أنس بن مالك، قال النبي عَلِيَّة: « لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض» (۱).

### الحلف بغير الله شرك:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۱۱ج ۱۱۶۰/ ۱۱۰۰)، م (۱۱ج ۱۱۶ –۳–/ ۱۲۲۷)، د (۳/۳  $/ \sqrt{2} / \sqrt{$ 

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۱۲۱۱/۵٤٥/۱۱)، م (۲۸٤۸/ ۲۱۸۷/٤)، ت (۳۳۲۱/۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٢٠٤]، ت (١٥٧٤) ٣).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات. فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق» (١٠).

### شبهة وجوابها:

يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب، مع قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانكُمْ .. ﴾ (٢).

وجواب هذه الشبهة: ما رواه مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً»(٣).

أما الأية فمعناها كما ذكر ابن كثير \_ رحمه الله \_ عن ابن عباس قال:

لا تجعلنّ عـرضة ليـمينك أن لا تصنع الخـير، ولكن كفّـر عن يمينك واصنع الخير.

قال ابن كثير: وكذا قال مسروق والشعبى وإبراهيم النخعى ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهرى والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدّى رحمهم الله. أهد (٤).

# من حلف بملّة غير الإسلام:

عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله عليه عالم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : م (١٦٤٧/ ٢٦٢١/ ٣) ، نس (٧/٧) ، د (٣٢٣١/ ٧٤/ ٩) بزيادة: « فليتصدق بشئ ». خ(١٦٥٠/ ١٦١/٥٣٦) بزيادة « باللات والعزى ».

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (٢٠٥٨/٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢٦٦/ ١).

عتاب الأيمان والنذور

« من حلف بملّة سوى الإسلام كاذباً متعمّداً، فهو كما قال» (١).

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :

« من قال: إنى برئ من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يَعُد إليه الإسلامُ سالماً » (٢).

# من حُلف له بالله فليرض:

عن ابن عمر قال: سمع النبي الله وحلا يحلف بأبيه فقال: « لا تحلفوا بآبائكم. من حَلَفَ بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله » (٣).

وعن أبى هريرة أن النبي الله قال: « رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: لا. والذى لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذّبت بصرى (٤٠٠).

## أقسام اليمين:

تنقسم الأيمان أقساماً ثلاثة:

١- اليمين اللغو.

٢- اليمين الغموس.

٣- اليمين المنعقدة.

<sup>(</sup>۱)متفق علیه : م (۱۱۰ – ۱۷۷ – ۱/۱۰) وهــذا لفظه ، خ (۲۲۵۲ / ۱۱/۵۳۷) ، د (۲۲۵ / ۳۲۸ / ۹) ت (۱۵۸۳ / ۳۸۸ / ۷) . ت (۱۸۸۳ / ۳۸۸ / ۷) جه (۹۸ - ۲ / ۲۸۷۸ / ۱) .

<sup>(</sup>Y)صحیح: [الإرواء ۲۷۷۱]، د (YY8) ۸۸ ۹)، نس (Y/Y)، جه (Y/Y) (۲۱۰ ۹۷۲).

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص. جه ۱۷۰۸]، جه (۲۱۰۱/ ۱۷۹/۱).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٤٤٤٤/ ٢٧٤/ ٦)، م (٢٣٦٨/ ١٨٣٨/ ٤)، نس (٢٤٩/ ٨)، جه (٢٠١٢/ ٢٧٩/١).

### اليمين اللغو وحكمها:

لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين، كقول الرجل: والله لتأكلن، أو لتشربن ونحو ذلك، لا يريد به يمينا.

ولا ينعقد هذا اليمين، ولا يؤاخذ به الحالف.

قال تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (٢).

وعن عائشة رضى الله عنها: « لا يؤاخذكم الله باللغو » قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله » (٣).

## اليمين الغموس وحكمها:

هى اليمين الكاذبة التى تُهضم بها الحقوق، أو التى يقصد بها الفسق والخيانة. وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار.

وهى من أكبر الكبائر، ولا كفارة فيها، لأن الله يقول ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللهُ يقول ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (٢)، وهذه يمين غير منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حلّه، ولا يتأتى في اليمين الغموس البرُّ أصلا.

قال تعالى: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤).

قال الطبرى \_ رحمه الله \_:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٥ . (٢) المائدة: ٨٩ .

اليمين الغَمُوس: قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.د ٢٧٨٩]، خ (٢٦٦٣/١١/٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٤.

معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم التى تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه، دخلاً أى خديعة وغدرا، ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر» أهـ(١).

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْكُ قال: « الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» (٢).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول اللهَ عَلَيْكُ :

« خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق» (٣).

### اليمين المنعقدة وحكمها:

اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمّم عليها، توكيداً لفعل شيئ أو تركه.

فإن برّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (٤). وقوله ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ﴾ (٥).

## مبنى الأيمان على النية:

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على ال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (١٦٦/ ١٤).

<sup>(</sup>Y) صحیح: [ص. + 3.1]، خ (7/7000/11)، نس (7/4)، ت (7/4).

<sup>(</sup>٣) حسن: [ص.ج ٣٢٤٧]، أ (٢٢/ ١٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢٥. (٥) المائدة : ٨٩.

<sup>(</sup>٦) سبق.

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « إنما اليمين على نية المستحلف» (٢). وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « يمينك على ما يصدقك به صاحبك» (٣).

## لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسياً أو خطأً فإنه لا يحنث :

لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وفي الحديث أن الله قال: «نعم» (٤).

## الاستثناء في اليمين:

ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:

عن أبى هريرة عن النبي عَيِّلِهُ قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الله على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۱۷۲۲]، جه (۲۱۱۹/ ۱۸۵/ ۱)، د (۳۲۳۹/ ۸۸/ ۹).

<sup>(</sup>۲) صحيح: [ص. جه ۱۷۲۳]، جه (۲۱۲/ ۱۸۵/ ۱)، م (۱۲۵۳ - ۲۱-/ ۱۲۷۶/ ۷۳) بدون « إنما».

<sup>(7)</sup> صحیح : [ص. جه 1717] ، م (7071/1704) ، جه (1717/7777) ، د (777/4704) ، (777/4777) . (777/4777)

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.نس ٣٥٨٨]، م (١٢١٥/١١٥).

جاءت بشق غـلام». فقـال رسول الله عَلَيْتُ « ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دَرَكاً له في حاجته » (١).

وعن ابن عمر قال: قــال رسول الله عليه : « من حلف واستــثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث » (٢).

## من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ:

« من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه » (٣).

## النهى عن الإصرار على اليمين:

قال تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَّيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٤).

قال ابن عباس: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير (٥٠).

وعن أبى هريرة عن رسول الله عليه قال: « والله لأن يلج\* أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله » (١).

<sup>(</sup>۱)متفق عليه: م (١٦٥٤–٢٣–/٣/١٢٧٥) وهذا لفظه، خ (٢٦٣٩/ ١١/٥٣٤)، نس (٢٥/٧).

<sup>(</sup>Y)صحیح: [ص. جه ۱۷۱۱]، جه (0.17/ ۱۸۰/ ۱)، د (9/۳۲/ ۸۸/ ۹)، نس (11/ ۷).

<sup>(</sup>٣)صحيح: [الإرواء ٢٠٨٤]، م (١٦٥٠ -١٣-/١٢٧٢)، ت (١٦٥٩/ ٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) سبق.

<sup>(\*)</sup> يلج: من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه وأصل اللحاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقاً. قال النووى ومعنى الحديث أن من حلف يميناً يتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينة ، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثما من الحنث ، ولابد من تنزيله على ماإذا كان الحنث لا معصية فيه .

<sup>(</sup>٦)متفق عليه: خ (٦٦٢٥ / ١١//١١٧)، م (١٦٥//٢٧٦).

الوجيز (كتاب الأيمان والنذور)

#### كفارة اليمين:

من حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال:

١- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.

٢- أو كسوتهم.

٣- أو تحرير رقبة.

فمن عـجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة.

قال تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ (١).

## الحلف بالحرام:

ومن قال: طعامى على حرام، أو دخول دار فلان على حرام، ونحو ذلك، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (٢).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَنْ عَلَيْكُ شُرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحداً» (٣).

وعن ابن عباس قال: في الحرام يكفّر «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(٤).

(٤) سبق.

(٢) التحريم: ١.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح:[ص.نس ٣٥٥٣]، خ (٨/٦٥٦/٤٩١٢).

كتاب الأيمان والنذور

## النحور

#### تعريفها:

النذور: جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف.

وعرَّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.

#### مشروعيتها:

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مَّن نَّفَقَةِ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (١).

وقال تعالى:﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٢).

وقد مـدح الله الموفين بالنذر فـقال: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطيرًا ﴾ (٣).

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلِيَّةً قال:

« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه »(٤).

## النهى عن النذر المعلّق:

عن عبد الله بن عمر قال: « نهى النبي عَلَيْكُ عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل» (٥٠).

وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضى الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي عليه قال: "إن النذر لا يقدِّم شيئا ولا يؤخّر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» (١٠).

 <sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۷۰.
 (۲) الحج: ۲۹.
 (۳) الإنسان: ۷.

<sup>(</sup>٤) <del>صحیح</del>: [ص.ج ۲۵۱۵]، خ (۱۹۲۱/۱۸۵/۱۱)، (۲۱۱۳/۳۲۱۵)، ت (۲/۱۱۳/۳/۱۱)، نس (۷/۷۱)، جه (۲۱۲۱/۲۸۲۷).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: خ (١١/٥٧٦/١٦٩٣)، م (١٦٣٩/ ٣٢٦٠) د (٩/١٠٩/ ٩/١٠٩)، نس (١١/٧).

<sup>(</sup>٦)متفق عليه: خ (٦٦٩٦/ ٥٧٥/ ١١)، م (١٦٣٩- ٣-/ ١٢٦١/٣) بدون قول ابن عمر.

## متى يصح ومتى لا يصح:

يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويجب الوفاء به، لحديث عائشة السابق « من نذر أن يطيع الله فليطعه ».

ولا يصح النذر في المعصية، ولكن تجب به كفارة اليمين:

عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُقال: « لانذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»(١).

وأما النذر المباح مثل أن ينذر أن يحج ماشياً أو يقوم في الشمس، فلا ينعقد، ولا يجب به شئ:

عن أبى هريرة قال: « رأى رسول الله عَيْنَا شَيْخًا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر فقال عَيْنِيَّةِ: اركب أيها الشيخ، فإن الله غنى عنك وعن نذرك » (٢).

وعن ابن عبـاس: أن رسول الله عَيْنَا مَ مرّ برجل بمكة وهو قـائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قـالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل، ولا يتكلم، ولا يزال قائما. قال: « ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه» (٣).

## من نذر ثم عجز عن الوفاء:

من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين:

عَنْ عَقْبَةُ بَنْ عَامُر عَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْضًا قَالَ: «كَفَارَةُ النَّذُرُ كَفَارَةُ الْيَمِينَ »(٤).

## من نذر ثم مات:

ومن نذر نٰذراً ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليّه:

عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله عَيِّكُ في نذر كان على أمه تُوفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله عَيْكَة: «فاقضه عنها» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح : [الإرواء ۲۰۹۰] ، د (۲۲۲۷/ ۱۱۰/ ۹) ، ت (۳/٤٠ / ۳/۶) ، نس (۲۲/۷) ، جه (۲۱۲۰/ ۲۱۲۰) . (۲۱۲۰/ ۲۱۲۰)

<sup>(</sup>۲) صحيح: [مختصر م ۱۰۰۵]، م ( ۱۱۲۴/۱۲۱۴/۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٥٩١]، خ (١/٢٧٢)، د (٣٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ٤٤٨٨]، م (١٦٤٥/ ٣/١٢٦٥)، نس (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٥) متفق علیمہ : م (۱۲۲۸/ ۲۱۲۰/ ۳) وهـذا لفظــه ، خ (۱۱/ ۱۲۸ / ۱۱۱) ، د (۲۲۸۳/ ۱۳۴/ ۹/۱۳۶) ت (۲/۱۱/ ۲۱۸۱)، نس (۲/۲۱)، جه (۲۱۳۲/ ۱۸۲۸).



الأطعمة: جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. والأصل فيها الحلل، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً يَبًّا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (٢).

ولاً يُحرم من الأطعمة إلا ما حرّمه الله في كتابه أو على لسان رسوله، وتحريمُ ما لم يحرّمه الله افتراءٌ على الله:

قال تعالى: ﴿ قُـل ْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ﴾ (٣).

وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١٦٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٤٠).

# ما يحرم من الأطعمة:

قالَ تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٤) النحل ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١١٩.

فالله تعالى قد فصَّل لنا ما يحرم علينا تفصيلاً كافيا، وبينه بياناً وافيا:

قال تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجَنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ والْمُوقُوذَةُ والْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّعُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ ﴾ (١).

وقيال تعيالى: ﴿ قُل لاَّ أَجْدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فسْقًا أُهلَّ لغَيْر اللَّه بَه ﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١٤).

### ما يلحق بالميتة:

ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حيّة: لحديث أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله عَيْنَةُ: « ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو منة»(٥).

### ما يستثنى من الميتة والدم:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال » (٦).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص.ج ٢١٠]، [الصحيحة ١١١٨]..

# تحريم الحمر الأهلية:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه: « أن رسول الله على جاء هجاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر. ثم مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم» (١).

# تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير:

عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عَلَيْهُ عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير» (٢).

# تحريم الجلاّلة:

الجلالة: هي التي أكثر علفها النجاسة.

ويحرم أكلها وشرب لبنها، وركوبها.

عن ابن عمر قال: « نهى رسول الله ﷺعن لحوم الجلالة وألبانها» (٣٠).

وعنه قال: « نهى رسول الله عَلِيُّ عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (٤).

# متى تحلّ الجلاّلة؟

وإذا حُبِست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها وأكلها:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۸۵۰/۵۰۲۸)، م (۱۹٤۰–۳۰–/ ۱۰۵۰/۳).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر م ۱۳۳۲]، م (۳/۱۵۳٤/۱۹۳٤)، د (۳/۲۷۷/۲۷۷/ ۱۰) نس (۲۰۲/۷) بزیادة « نهی یوم خیبر».

<sup>(7)</sup> صحیح: [-0. + 2.04]، جه (7.04 / 1.74 / 1.74 / 1.74 / 1.74 / 1.74 )، ت <math>(3.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04 / 1.04

<sup>(3)</sup> حسن صحیح: [ص. د ۲۲۱ / ۳۲۱]، ( ۹۳ / ۳۲۱ / ۲۱ / ۱ ).

عن ابن عمر: « أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً » (١).

# إباحة كل ما حُرم عند الاضطرار:

قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِنَّمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣). قال ابن كثير \_ رحمه الله \_ (١٤/٢):

أى: فمن احتاج إلى تناول شئ من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى، لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناوله، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه، ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله عليه الله الله يحب أن تؤتى معصيته» (3).

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها. وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا؛ بحسب الأحوال.

واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسدّ به الرمق، أوْله أن يشبع، أو يشبع ويتزود؟ على أقوال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام.

قال: وليس من شـرط جواز تناول الميــتة أن يمضى عليــه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. أهـ.

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٥٠٤]، ابن أبي شيبة (٢٦٦٠/٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ١٨٨٦]، أ (١٠٨/٢). وانظر « الإرواء » (٦٢٥/٩/٣).

### الذكاة الشرعية:

#### تعريفها:

الذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيَّة، أي طيَّبة.

وسمّى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبًا.

والمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شئ منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.

## من تحل ذبيحته:

تحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ذكراً كان أو أنثى:

قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾ قال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم (١٠).

وعن كعب بن مالك: « أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي عليه عن ذلك، فأمر بأكلها» (٢).

## آلة الذبح:

وتجوز الذكاة بكلِّ ما يجرح إلا بالسنَّ والظفر.

عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: «ما أنهر الله وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٥٢٨]، خ (٦٣٦/ ٩). والآية من سورة المائدة ٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٥٢٧]، خ (٢٥٥٠ ١٣٢/٩).

<sup>(</sup>۳) متفق علیه: خ (۳،۵۰/ ۱۳۲/ ۹)، م (۳/۱۰۵۸/۱۹۸۱)، د (۸/۱۷/۸۸)، ت (۲/۱۰/ ۳/۲۰)، نس (۲۲۲/ ۷)، جه (۳/۲۲).

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله عَيْكُ قال:

« إن الله كتب الإحسان علي كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» (١).

#### صفة الذبح:

الحيوان قسمان: مقدور على ذكاته، وغير مقدور.

فما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته.

وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.

عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللَّبة.

وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.

#### ذكاة الجنين:

إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى. وإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له.

<sup>(</sup>۱) صحیح: [الأرواء ۲۵۶۰]، م ( ۱۹۵۰/۱۹۵۸/۳)، ت (۱۳۹۰/۱۴۳۰)، د(۲۲۷۹۷)، نس (۲۲۲۷))، جه (۲۲۷/۱۰۸/۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) مستفق عليه: [ص.ج ٢١٨٥]، خ ( ٢٠٤٨٨، ٥٥٠٠) ، م (١٩٨٦) وأوابد جمع آبدة، وهي التي تأبدت،أى توحست ونفرت من الإنس والمراد بقوله على المناهاء فتتمكنوا من نحرها، وإلا فاقتلوها ثم كلوها.

عن أبى سعيد قال: سألنا رسول الله عَلِيْكُمَ عن الجنين فقال: « كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه » (١).

### التسمية على الذبيحة:

التسمية على الذبيحة شرط في حلّها، فمن تركها عامداً لم تحل ذبيحته.

قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (٣).

وعن رافع بن خديج أن النبي عَلِيكَ قال له: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل»(٤).

#### استقبال القبلة:

ويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة ويقول كما قال النبي عَيِّلْ في الحديث الآتى: عن جابر بن عبد الله قال: « ذبح النبي عَيِّلْ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح » (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۲٤٥١]، د (۲۸۱۱/۲۲/۸).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) سبق قريبا ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. د ٢٤٢٥]، د (٧/٢٩٦/٢٧٧٨)، ومعنى قوله (فلما وجههما) أي نحو القبلة.

#### الصيد:

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُ لَهُمْ قُلْ أُحِلٌ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ (٢).

وصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر، إلا في حالة الإحرام: قال تعالى ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (٣).

# من يحلّ صيده:

يحلّ صيد من تحلّ ذبيحته.

### آلة الصيد:

الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم، وقد يكون بالجوارح:

قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

ويشترط في الصيد بالسلاح أن يخرق جسم الصيد وينفذ فيه.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٤.

ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلّمة، وأن لا تأكل من الصيد، وألا يجد معها غيرها.

والتسمية شرط في حل الصيد عند رمى السهم أو إرسال الجارح.

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: سألت رسول الله على عن المعراض فقال: «إذا أصبت بحدّه فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل». فقلت: أرسل كلبى. قال: «إذا أرسلت كلبك وسميّت فكل». قلت: فإن أكل. قال: «فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه». قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر. قال: «لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمّ على الآخر» (۱).

# الصيد بالكلب غير المعلم:

لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يُدرك حياً فيذكى.

عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا نبى الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذي ليس بمعلم، وبكلبى المعلم، فما يصلح لى؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك عير معلم فأدركت ذكاته فكل » (٢).

<sup>(•)</sup> المعراض: قيل سهم لاريسن له ولا نصل ، وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة وقيل خشبه آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد ، قال ابن التين: المعراص عصا في ظرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد ، فما أصاب بحده فهى ذكى فيؤكل ، وما أصاب بغير حده فهو وقيده ، والوقيذ: هو ما قتل بعصا أو حجراً ومالا حد له ، والموقوذة: التي تضرب بالخشبة حتى تموت .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲/۱۸۳)، م (۱۹۲۹-۳-/۳/۱۵۲۹)، نس (۱۸۸۳).

<sup>(</sup>۲) مـتفق عليـه: خ (۲/۱۰۲۸ / ۲۰۲۱ / ۹/۱۰۳۲ / ۳۲۱ / ۳۲۰۷)، جه (۳۲۰۷ / ۳۲۰ / ۲)، نس (۸۱ / ۷) دون ذکر أهل الکتاب.

## الصيد إذا وقع في الماء:

إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله: لقول النبي عَيْشَالِعدى بن حاتم:

« إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى، الماء قتله أو سهمك » (١).

# الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:

ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، فله أكله إذا لم ينتن عن عدى بن حاتم أن النبي عَلَيْقَال له: « وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل » (٢).

وعن أبي ثعلبة عن النبي عَلِيَّةِقال: « إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله ما لم ينتن» (٣).

## الأضمية

تعريفها:

هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق تقرَّباً إلى الله تعالى.

#### حكمها:

وهي واجبة على القادر عليها، لقوله عَلِيُّكُةٍ:

« من كان له سعة، ولم يضحّ، فلا يقربنّ مصلانا» (٤٠).

« ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قُربان المصلّى إذا لم يضح، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٥٥٦]، م ( ١٩٢٩-٧-١٥٣١).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختصر م ۱۲۳۹]، خ (۵۶۸۶/ ۲۱۰/۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [مختصر م ١٢٤٢]، م (١٩٣١ - ١٠ - ٣/١٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.جه ٢٥٣٢]، جه (٣١٢٣/ ٤٤ / ٢).

كتاب الأطعمة

مع ترك هذا الواجب.

وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي عَلَيْكُ بعرفة فقال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة». أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية (١).

وقد نسخت العتيرة بقوله عَيْكَ: « لا فرع ولا عتيرة » (٢).

ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية.

وعن جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي عَلَيْكُ يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٣).

وهو ظاهر في الوجوب، لاسيما مع الأمر بالإعادة» (٤).

# مم تكون؟

ولا تكون إلا من البقر والغنم والإبل، لقوله تعالى:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾(٥).

# عن كم تجزئ البدنة والبقرة ؟

عن ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله عَلَيْتُهُ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة »(٦).

(٥) الحج : ٣٤.

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.جه ۲۵۳۳]، ت (۲/۱۰۵۰/۳۷۷)، د (۷/۲۸۱/۲۷۷۱)، جه (۳۱۲۵/۳۵۲۰)، نس (۲/۱۷۷).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲/۱۹۲/۹۶۰)، م (۲/۱۹۲/۱۹۲۸)، د (۱۸۱۲/۲۳/۸)، ت (۱۰۵۸/۳۲/۳)، نس (۱۲۲/۷).

<sup>(</sup>۳) مستشفق علیه: خ (۲۲۰۵۰/۲۰۱)، م (۱۹۲۰/۱۰۵۱/۳)، جهه (۳۱۱۵۲/۳۵۰/۲)، نس (۲۲۲٤/۷).

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (٧٤، ٧٥/٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) صحیح: [ص. جه ۲۵۳۱]، جه (۳۱۳۱/ ۲/۱۰ ۲/۱۲)، ت (۲/۱۹٤/ ۲)، نس (۲۲۲/ ۷).

## الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:

عن عطاء بن يسار قال: « سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا في على على عهد رسول الله عَلَيْكُ؟ قال: كان الرجل في عهد النبي عَلَيْكُ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى» (١).

## مالا يجوز أن يضحي به:

عن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثنى بما كره أو نهى عنه رسول الله عَلَيْكُ هكذا بيده، ويدى أقصر من يده: «أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى ».

قال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد (٢).

ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: « ضحّى خالٌ لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله عَيْسَة : « شاتك شاة لحم ».

فقال: يا رسول الله، إن عندى داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۲۵۶۱]، جه (۲/۱۰۵۱/۳۱٤۷)، ت (۲/۱۰۵۱/۳۱/۳).

<sup>(</sup>٣) متفق علیه: خ (٢٥٥٥٦/ ١٠) ، م (١٩٦١/ ٣/١٥٥٢) ، وبمعناه رواه: ت (١٥٤٤/ ٣/٣) ، ، د(٢٧٨٣ ٤ / ٧/٥٠) ، نس (٢٢٢/ ٧).

#### العقيقا

## تعريفها:

العقيقة \_ بفتح العين المهملة \_ اسم لما يذبح عن المولود.

#### حكمها:

والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

« مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى » (١).

وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله عَلَيْكُ أَن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة » (٢).

وعن الحسن بن سمرة عن النبي عليه قال: « كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى » (٣).

#### وقتها:

والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:

عن بريدة عن النبي عَلَيْكُ قال: «العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين » (٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۲۶۰۲] ، خ (۹/۵۹/۹۰/۹) ، د (۸/۲۱/۲۸۲۱) ، ت (۱۵۵۱/۳۳/۳) ، نس (۱۱۹۶/۷).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ صحیح: [ص.جه ۲۰۱۱]، جه  $(\Upsilon/\Upsilon \circ (\Upsilon/\Upsilon \circ (\Upsilon/\Upsilon)),$ ت  $(\Upsilon/\Upsilon \circ (\Upsilon/\Upsilon))$ .

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.ج ۲۰۱۳]، جه (۲۱۱۰/۲۰۰۱)، د (۲۸۲/۸۳۸)، ت (۲۸۹/۸۳۸)، نس (۲۱۲۱/۷)، نس (۲۱۲۱/۷).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.ج ٤١٣٢]، هق (٣٠٣).

## ما يستحب في حق المولود:

۱ – تحنیکه: عن أبی موسی رضی الله عنه قال: «ولد لی غلام، فأتیت به النبی عَلَیْهُ، فسماه إبراهیم، فحنکه بتمرة، ودعا له بالبرکة، ودفعه إلی. وکان أكبر ولد أبی موسی » (۱).

٢- حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:

عن الحسن بن سمرة عن النبي عَلِيَهِ قال: « كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويسمى » (٢).

وعن أبى رافع أن النبي عَلَيْكُمُقال لفاطمة لما ولدت الحسن: « احلقى رأسه، وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين » (٣).

٣- ختانه يوم السابع: لما رواه الطبراني في المعجم الصغير (١) عن جابر:
 « أن رسول الله عَلَيْكُ عَن عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام».

ولما رواه في الأوسط (٥) عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى، ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره رأسه ذهبا أو فضة ».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متنق عليه: خ (٩/٥٨٧/٥٤٦٧)، وهذا لفظه، م (٢١٤٥/٣١١م) دون قوله « ودعا له » الخ.

<sup>(</sup>۲) سبق قریبا ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) حسر : [الإرواء ١١٧٥]، أ (٦/ ٣٩٠)، هق (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) طغ (۱۸۹۱/۲۲/۲)، هق (۸۳۲٤).

 <sup>(</sup>٥) طس (١/ ٣٣٤/ ٥٦٢) ذكره الألباني في « تمام المنة » (٦٨). والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف
 لكن أحد الحديثين يقوي الآخر ، إذ مخرجهما مختلف ، وليس فيهما متهم . أهـ .

ومما يجدر التنبيه عليه أن تلطيخ الصبى بدم عقيقته منهى عنه.

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |



#### تعريفها:

الوصيّة مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه، إذا أوصلته.

فالموصى وصل ما كان في حياته بعد موته.

وهى في الشرع: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى.

#### حكمها:

وهي واجبة على من له مال يوصى فيه :

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بالْمَعْرُوف حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال:

«ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(۲).

## مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: « جاء النبي على يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها. قال: « يرحم الله ابن عفراء». قلت يا رسول الله، أوصى بمالى كله؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التى ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲)متفق علیه: خ (۲۷۳۸/ ۳۵۵/ ۵)، م (۱۲۲۷/ ۳۱۹/ ۳۱۱/ ۳)، د (۱۸۹۸ ۳۶/ ۸)، ت (۱۸۹/ ۲۲۲ ۲)، حه (۱۹۹۶/ ۲۰۹۱)، نس (۲۳۸/ ۲).

ناس ويُضرّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة »(١).

### لا وصية لوارث:

عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله على الله على يقول في خطبته عام حجة الوداع: « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث » (٢).

# ما يُكتب في صدر الوصية:

عن أنس رضي الله عنه قال: « كانوا يكتبون في صدور وصاياهم:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب « يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» (٣).

## متى تستحق الوصية:

ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى، وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديونُ التركة كلها فليس للموصى له شئ:

عن على قال: قضى رسول الله عَلَيْهُ بالدّين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها من بعد وصية يوصى بها أو دين » (٤).

<sup>(</sup>۱) مــــــفق عــليـــه: خ (۲۷۲۲/ ۳۲۳/۰)، وهذا لفظه، م (۱۹۲۸/ ۲۸۶۷) د (۲۸۶۷/ ۱۹۲۸)، نس (۲۲۲۲).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  صحیح: [ص. جه ۲۱۹۴]، جه  $(\Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ) ) ) ) )$ ، ت  $(\Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ( \Upsilon ) ) ) ) ) )$ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٦٤٧]، قظ ( ١٦/ ١٥٤/٤)، هق (٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.جه ۲۱۹۵]، [الإرواء ۲۱۲۷]، جه (۲۷۱/۲۰۰/۲)، ت (۲۲۰/۲۹٤/۳).

#### تنبيه:

«ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملاً بقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١).

ولذلك كان أصحاب رسول الله عَلِيلَة يوصون بذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة، منها:

عن عامر بن سَعد بن أبى وقاص أن أباه قال في مرضه الذى مات فيه: « ألحدوا لى لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً، كما صُنع برسول الله عَلَيْهُ »(٢).

#### تنبيه ثان:

إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصى لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث، والثلث كثير، فإن مات ولم يوص لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به، لأن هذا دين عليه، فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين، وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحريم ٦.

<sup>(</sup>٢) راجع « أحكام الجنائز » للألباني (ص ٨).



## تعريفها (\*):

الفرائض: جمع فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير: يقول الله تعالى: ﴿ فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (١) أى: قدرتم.

والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث.

# التحذير من التعدي في المواريث:

لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذى حق حقه، وسمى هذه الحقوق ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ ﴾ (٣)، ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد، والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (٤).

ما يورث من مال المُتُوفَّى:

إذا مات الإنسان بُدئ من تركت بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم

<sup>(\*)</sup> فقه السنة (٢٤/٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٣، ١٤.

بوصيته فإن بقى شئ قسم على ورثته، لقوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ولقول على "رضى الله عنه: «قضى رسول الله عَلَيْكُ بالدِّين قبل الوصية»(١).

## أسباب الإرث:

وأسباب الإرث ثلاثة :

١- النسب: لقوله تعالى: ﴿ وَأُوثُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ (٢).

٢- الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي عَلَيْهُ قال: « الولاء لحمة كلحمة لنسب»(٣).

٣- النكاح: لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (١٠).

## موانع الإرث:

١- القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال: «القاتل لا يرث» (٥٠).

٢- اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عَلِيلِيَّةِ قال:

٣- الرق: لأن العبد وما ملك ملك لله لله التوريث للها ورث قريبه لكان التوريث لسيده دونه.

<sup>(</sup>۱) سبق قریبا ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٧١٥٧]، كم (٣٤١)، هق (٢٩٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص. ج ٤٤٣٦]، [الإرواء ٢٧٢١]، ت (٢١٩٢/ ٢٨٨/ ٣)، جه (١٦٤٥/ ٢٨٨/ ٢).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۱۲۱۶/۱۲۲۰)، م (۱۱۲۱/۳۳۱/۳)، ت (۲۱۸۱/۲۸۲/۳)، جه (۲۷۲۱/۱۱۹/۲)، د (۲۸۹۱/۲۸۲/۳). د (۲۸۹۲/ ۱۲۰/۸).

## الوارثون من الرجال:

والوارثون من الرجال عشرة:

١ ، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ .

٣, ٤- الأب وأبوه وإن علا، لقوله تعالى: ﴿ وَلَأَبُويَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ . والحد أب، ولذا كان النبي عَيْئِكُ يقول: أنا ابن عبد المطلب»(٣).

٥,٥ – الأخ وابنه وإن تراخى، لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لِّمْ يَكُن لُّهَا وَلَدٌّ ﴾ .

٨٠٧- العم وابنه وإن تباعد، لقوله عليه : « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » (١).

٩- الزوج، لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ .

١٠- المولى المعتق: لقوله عليه : « الولاء لمن أعتق » (٢).

### الوارثات من النساء:

والوارثات من النساء سبع:

ا ، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُمْ ﴾ .

٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ .

٥- الأخت، لقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَهُ .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه خ (۶۳۱۵/ ۲۷/۸)، م (۲۷۷۱/ ۱۱۷۰۰)، ت (۱۱۷۸/ ۱۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲۸۲/۲۱۲) ، م (۱۲/۱۲۳۳/۱۲۳) ، ت (۲۱۲/۲۸۳/۳) ، وبنحوه رواه : د (۲۸۸۱/ ۲۰۱۶)، جه (۲۷۲/ ۲۷۱۵).

٦- الزوجة: لقوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مَمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ .

٧- المولاة المعتقة: لقوله عليه: « الولاء لمن أعتق » (١).

#### المستحقون للتركة:

المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

#### ـ فالنصف فرض خمسة:

١- الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ ﴾.

٢- البنت: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾.

٣- بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:

قال ابن المنذر(٢): أجمعوا على أن بنى الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه أهـ.

٤,٥ - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:

﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ .

#### ـ والربع فرض اثنين:

١ - الزوج إن كان للزوجة ولد، لـقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
 مِمَّا تَرَكْنَ ﴾.

٢- الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ
 يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۵۱/ ۱/۵۰/ ۱)، م (۱/۵۱/ ۱۸۱۱/ ۲)، د( ۳۹۱/ ۳۹۸/ ۱۰۱)، جه (۲٬۵۲۱/ ۲۵۸/ ۲).

<sup>(</sup>٢) الإجماع (٧٩).

- ـ والثمن فرض واحد: وهو الزوجة إن كان للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مَمَّا تَرَكْتُم ﴾.
  - \_ والثلثان فرض أربعة:
- ١-٢- البنتان وبنتا الابن: لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
   تَرَكَ ﴾.
- ٣ ١ الأختان الشقيقتان، والأختان لأب، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مَمَّا تَرَكَ ﴾.

### \_ والثلث فرض اثنين:

- ١ الأم إذا لم تحجب لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلأُمِّهِ النُّلُثُ ﴾.
- ٢- الاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فَى الثُّلُث ﴾.

### ـ والسدس فرض سبعة:

- ١- الأم مع الولد أو الإخوة، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواَهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ الشُّدُسُ ﴾.
- ٢- الجدة عند عدم الأم: قال ابن المنذر<sup>(۱)</sup>: أجمعوا على أن للجدة السدس
   إذا لم تكن للميت أم.
- ٣- الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ ﴾.

<sup>(</sup>١) الإجماع (٨٤).

٤- بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبي قيس قال:

سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعنى. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبى عَلَيْكُ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.

فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » (١).

٥- الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب.

٦- الأب مع الولد: لقوله تعالى: ﴿ وَلَأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾.

٧- الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر(٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم
 الأب.أهـ.

#### العصية:

تعريفها (٣):

العَصَبَّة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.

والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كمان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.

<sup>(</sup>۱) صحيح: [الإرواء ١٦٨٣]، خ (١٢/١٧/١٧١)، د (١٨/٩٧/٨/٨)، ت (٢١٧٣/ ٢٨٥/٣)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) الإجماع (٨٤).

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٣/٤٣٧).

والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد: عن ابن عباس أن النبي عَيْسَةُقال: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » (١).

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ﴾ فأضاف جميع الميراث إلى الأخ حين ينفرد، وقيس عليه باقى العصبات.

أقسامها (٢):

تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية، وعصبة سببية:

فالعصبة السببية: ما كان سببها العتق: لقوله عَلِيْكَة: « الولاء لمن أعتق» (٣)، وقوله عَلِيْكَة: « الولاء لحمة كلحمة النسب » (٤).

ولا يرث المولى المعتق إلا إذا عدمت العصبات من النسب.

ولا فرق بين أن يكون المعتق ذكرا أو أنثى.

عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: «مات مولاى وترك ابنة، فقسم رسول الله عَلَيْكُماله بينى وبين ابنته، فجعل لى النصف، ولها النصف» (٥).

#### وأما العصبة النسبية فهي ثلاثة أصناف:

١- عصبة بنفسه: وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم.

٢- عصبة بغيره: وهن البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات
 لأب، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لها نصف ما له لقوله تعالى:

﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنشَييْنِ ﴾ .

٣- عصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات لحديث ابن مسعود (١) «وما بقى فللأخت».

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (٣/٤٣٧).

<sup>(</sup>٤,٣,١) سبقت هذه الأحاديث قريبا.

<sup>(</sup>٥) حسن: [ص. جه ۲۲۱]، جه (۲۷۷۴/۹۱۳/۲)، کم (۲۲/٤).

<sup>(</sup>٦) سبق قريبا.

## الحجب والحرمان

#### تعريفهما:

الحجب لغة: المنع. والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.

والحرمان: المقـصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع.

#### أقسام الحجب:

الحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان.

فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص:

- ١- الزوج يُحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.
- ٢- الزوجة تُحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.
- ٣- الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث.
  - ٤- بنت الابن.
  - ٥- الأخت لأب.

وأما حبب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره، كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:

١،١ - الأبوان: الأب والأم.

٤،٣- الولدان: الابن والبنت.

٥،٦- الزوجان.

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٤٤٠ و ٣/٤٤١).

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.

وحجب الحرمان قائم على أساسين:

١- أن كل من ينتمى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص،
 كابن الابن، فإنه لا يرث مع وجود الابن، سوى أولاد الأم، فإنهم يرثون معها
 مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.

٢- يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

\* \* \*



| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

#### تعريفها:

« الحدود: جمع حدّ، والحدّ في الأصل: الشيّ الحاجز بين شيئين.

وهو في اللغة: بمعنى المنع» (١).

واصطلاحا: ﴿هِي العقوبات المقدرة شرعاً في المعاصى، لتمنع من الوقوع في مثلها﴾(٢).

# جرائم الحدود:

« وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، تسمى « جرائم الحدود»، وهى: الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغى (۳).

#### فضل إقامتها:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

« حدُّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا»(٤).

# وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه:

«أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم»(٥).

وعن عائشة « أن أسامة كلّم النبي عَلَيْكُ في امرأة، فقال: « إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدّ على الوضيع، ويتركون على الشريف. والذي

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>۲) منار السبيل (۳۲۰/۲).

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص. جه ۲۰۵۷]، جه (۲۰۵۸/۲۵۳۸)، نس (۲/۸).

<sup>(</sup>٥) حسن: [ص. جه ۲۰۵۸/ ۲۰]، جه (۲/۸٤٩/ ۲۰).

نفسى بيده: لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها » (١).

# كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:

عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الله عليه إلا أسامة حبّ رسول الله عليه الله عليه إلا أسامة حبّ رسول الله عليه الله عليه عليه إلى أسامة حبّ رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه أنهم كانوا إذا سرق فخطب فقيال: « يا أيها الناس، إنما ضيل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » (٢).

## استحباب الستر على المؤمن:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ: « من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» (٣).

ويستحب أيضا أن يستر العبد على نفسه، لقوله على الله على أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٣١٩]، خ (١٨٨٧/ ٨٦/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۸۸۷۲/۸۷/۱۲) ، م (۸۸۲۱/۳۱۵/۳) ، د (۱۳۵۱/۱۳/۳۱) ، نس (۷۶/۸) ت(۲۵۵/۲٤٤۷)، جه (۷۵۵۲/۲۵۸۷).

<sup>(</sup>٣) صحیح : [مختصر م ۱۸۸۸] ، م (۱۹۹۲/۲۰۷٤) ، ت (۱۱۶۱/۳۹۰/۲) ، جه (۲/۲۸۲/۱) د (۱۳/۲۸۹/۶۹۲).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٦٠٦/ ٢٨٦/ ١٠)، م (٢٩٩٠/ ٢٩٩١/ ٤).

#### الحدود كفارة:

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنا عند النبي عَلَيْكُ في مجلس، فقال: «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها. « فمن وقى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه» (۱).

# مَن يقيم الحدود (٢):

ولا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، لأنه على كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب على أقل أقلم الحدود فقال: « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها » (٣).

ويجوز للسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه، لقوله عَلِيُّكُم:

« إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: خ (١٨/ ٦٤/١٢)، م (٩ /١٧٣/ ٣/١٣٣٣)، نس (١٤٨/ ٧).

<sup>(</sup>٢) منار السبيل (٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في قصة قريبا.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (١٣/١٦٥/١٦٥)، م (١٢/١٣٢٨/١٧٠٣).

## حدٌ الزنا

الزنا حرام، وهو من أكبر الكبائر:

قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (١).

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله عَلَيْتُهُ: أى الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تزانى بحليلة جارك» (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( ﴿ يَضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخُلُدْ فيه مُهَانًا ( ﴿ ] إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولْئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّئَاتِهِمْ حَسَنَات ﴾ (٣) . الآية .

وفي حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي عَلَيْكُ ، قال النبي عَلَيْكُ : «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط

وأصوات قال: فاطلعنا فيه، فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟.. قالا: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزناة والزواني» (٤).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الله عليه العبد حين يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب

وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن».

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٢,

<sup>(</sup>٠) حلية الجار: التي يحل له وطؤها ، وقيل التي تحل له في فراسن واحد .

<sup>(</sup>۲) متفق علیه:  $\div$  (۱۸۱۱/ ۱۲/ ۱۲/ ۱۲)، م ( ۸۲ / ۹۰ /۱)، د (۲۲۲/ ۲۲۲/ ۲۲۱/ ۱)، ت (۲۳۲ $^{\prime}$  (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٦٨ : ٧٠.

<sup>(</sup>٤) صحیح: [ص.ج ٣٤٦٢]، خ (٤٧/ ٣٣٨/٧٠٤).

(كتاب الحدود)

قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا \_ وشبك بين أصابعه (١). بين أصابعه (١).

## أقسام الزناة:

الزاني إما أن يكون بكراً أو محصنا :

فإذا زنا الحر المحصن (٢) المكلف مختاراً فحدّه الرجم حتى يموت:

عن جابر بن عبد الله الأنصارى « أن رجلا من أسلم أتى رسول الله عَيِّكُ فَحَدَثُه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله عَيْكُ فَرُجم، وكان قد أحصن» (٣).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب الناس يوما فقال:

إن الله بعث محمدا عَلَيْكَ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله عَلَيْكَ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (١٠).

## حدّ الرقيق:

وإذا زنا غير الحر \_ عـبداً كان أو أمة \_ فلا رجم عليه، ولكن يجـلد خمسين

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ج ۷۷۰۸]، خ (۲۸۰۹/۱۱۲/۱۱)، نس (۱۳/۸) بدون الموقوف.

<sup>(</sup>٢) المحصن: هو من سبق له الوطء بنكاح صحيح. والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبى والمجنون، لحديث و وفع القلم عن ثلاثة ، وقد سبق مرادا.

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.د ۳۷۲۵]، ت (۲/۱۱۲/۲۱)، د (۲/۶٤۱/۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (۱۲/۱۲۶۰/۱۲۲)، م (۱۹۲۱/۱۳۱۷)، د (۱۳۹۷/۱۳۹۷)، ت (۱۲۵۱/۱۲۶۱).

جلدة، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ منَ الْعَذَابِ ﴾(١).

وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا » (٢).

# من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:

عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: «أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضى الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل» (٣).

## حدّ البكر:

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ اللَّهِ الْمُؤْمنينَ ﴾ (١).

وعن زيد بن خالد الجهنى قال: « سمعت النبي عَلِيْكُ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام » (٥).

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ: «خذوا عني، خذوا عني،

<sup>(</sup>١) النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٢) حسن: [الإرواء ٢٣٤٥]، ما (١٥٠٨/ ٩٤٥)، هتى (٢٤٢/٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٣١٣]، هق (٢٣٦/٨).

<sup>(</sup>٤) النور : ٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٢٣٤٧]، خ (١٣٨٦/٢٥١/١٢).

قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والشيب بالثيب جلد مائة والرجم » (١).

# بم يثبت الحدّ؟

« يثبت الحدّ بأحد أمرين: الإقرار، أو الشهود (٢)»:

أما الإقرار فلرجمه عَلِي ماعزاً والغامدية بإقرارهما على أنفسهما:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « لما أتى ماعزُ بن مالك النبيَّ عَلَيْهُ قال له: لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ - لا يكنى - قال: فعند ذلك أمر برجمه » (٣).

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي عَلِيْكَ جاءته امرأة من غامد من الأرد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: « ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلي من الزنا. قال: «انت»؟ قالت: نعم. فقال لها: « حتى تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي عَلَيْكُ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها» (٤).

فإن رجع عن إقراره تُرك: لحديث نعيم بن هزّال:

كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى، فأصاب جارية من الحين. . الحديث اللى أن قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رُجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له

<sup>(</sup>۱) صحیح : [مختصر م ۱۰۳۱] ، م (۱۳۹۰/۱۳۱۱/۳)، د (۱۲۹۲/۹۳۱/۲۱) ، ت (۱۲۱/۱۶۱۱/۲۱) ، ه. (۱۲۹۲/۲۳۹/۲۱) ، ت (۱۲۹۱/۱۶۱۱) ، د (۲/۱۳۱۲/۹۳/۲۱) ، ت

<sup>(</sup>٢) فقه السنة (٣٥٢/٣).

<sup>(3)</sup> صحیح:  $[-0.4 \pm 171]$ ، خ(31717)0، د(31417)1، د(31417)1.

<sup>(</sup>٤) صحيح: [مختصر م ١٠٣٩]، م (١٦٩٥/٣٢١/٣٢).

بوظیف بعیر فرماه به فقتله، ثم أتى النبي عَلَيْتُهُ فذكر ذلك له، فقال: «هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» (۱).

### حكم من قال أنه زنا بفلانة :

وإذا أقرّ على نفسه أنه زنا بفلانة حُدّ هو، وإن أقرّت هي على نفسها حُدّتَ وإلا فلا:

عن أبى هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله عَيْلِيّة فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لى أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأحبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى، ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله عَيْلةً: « أما والذى نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر، فإن اعترفت. رجمها، فاعترفت فرجمها» (٢).

### ثبوته بالشهود:

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.د ۳۷۱٦]، د ( ۱۲/۹۹/٤۳۹٦). ومعنی «وظیف بعیر» هو مستدق الذراع والساق من الخیل والإبل وغیرهما.

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲۷،۸۲۸،۲۳۱/۲۲) ، م (۹۷، ۱۹۶۸/۱۳۲۱/۳) ، د ( ۱۲،۱۲۱/۲۲۱/۲۲) ، ت(۱۶۵۸/۲۶۶/۲)، جه (۱۶۵۹/۲۵۸/۲)، نس (۱۶۲/۸).

<sup>(</sup>٣) النور : ٤.

فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، حُدّ الرجل والمرأة.

فإذا شهد ثلاثة وتَخلّف الرابع حُد الثلاثة حد القذف، للآية الكريمة، ولما جاء عن قسامة بن زهير قال: « لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذى كان وذكر الحديث \_ قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر رضى الله عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا. قال عمر: الله أكبر، حدّوهم، فجلدوهم. قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان. فهم عمر رضى الله عنه أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي رضى الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك. فتركه ولم يجلده» (۱).

# حكم من أتى ذات محرم:

ومن زنا بذات محرم فحدّه القتل، محصناً كان أو غير محصن :

وإذا تزوجها قُتل وأخذ ماله :

# حكم من أتى بهيمة:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: [الإرواء ٢٩/٨]، هق (٣٣٤).

 <sup>(</sup>۲) صحیح: [الإرواء ۲۳۵۱]، [ص.جـه ۲۱۱۱]، د (۱۲/۱٤۷/٤٤۳۳)، نس (۲/۱۱۰)، وهو عند
 الترمذی وابن ماجه بدون قوله « وآخذ ماله »: ت (۲/۲۷۷/۱۳۷۳)، جه (۲/۲۱۹/۲۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: [ص.ت ١١٧٦]، ت (٣/٨/١٤٧٩)، د (١٢/١٥٧/٤٤٤٠)، جه (٢٥٦٤/٢٥٦٨).

### حدّ اللواط:

وإذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدّهما القـتل، محـصنين كانا أو غـير محصنين:

عن ابن عباس: أن رسول الله عَيْكُ قال:

« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١).

### حدٌ القذف

#### تعريفه:

القذف: هو الرمى بالزنا، بأن يقول: يا زان، أو غير ذلك من الألفاظ التى يفهم منها رميه غيره بالزنا.

#### حکمه:

وهو من الكبائر المحرمة :

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

وعن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليستيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (٣).

ومن قذف مسلما حُدّ بجلده ثمانين جلدة، كما قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانينَ جَلْدَةً وَلا

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.جه ۲۰۷۵]، ت ( ۳/۸/۱٤۸۱)، د(۲۲/۱۵۳/۱۲۱)، جه (۲۲/۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: [ص. ج ١٤٤].

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١).

#### اللعـان

إذا قذف الرجل زوجته فكذّبته فعليه الحدّ إلا أن يقيم البيّنة أو يلاعن: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَة أَكَ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَة أَتَى اللَّه عَلَيْه إِن كَانَ مِنَ أَحَدهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ هَنَ الْكَاذبِينَ ﴿ وَيَدْرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ هَا الْكَاذبِينَ هَا الْكَاذبِينَ هَا الْكَاذبِينَ هَا الْكَاذبِينَ هَا الْكَاذبِينَ هَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ هَا اللَّهُ عَلَيْه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ هَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ هَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَالَةُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْعَلْمُ اللَ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) النور : ٤. (٢) النور ٦- ٩.

<sup>(</sup>٠) أكحل العينين: شديد سواد العينين مع سعيتهما. وسابغ الإليتين :أى عظيم وتام الإليتين ، وخدلج الساقين : ممتلأ الذراعين والساقين .

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٩٨ - ٢] ، خ (٧٤٧ / ٤٤٩ / ٨) ، د (٣٤١ / ٣٤١ / ٢) ، ت (٣٢٦ / ٢١١ / ٥)، جه (٦٠ ٢ / ١٦ / ١٦).

### الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:

- ١- التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:
- « لاعن النبي عَلَيْكُ بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما » (١).
  - ٢- التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:
- « مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا» (٢).
- ٣- استحقاق الملاعنة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:

« قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق النبي عَلِيَّهُ بين أخوى بنى العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا. وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا. فقال: «الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب: فقال لى عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل: « لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك » (٣).

- ٤- التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:
- « أن النبي عَلِيْكُ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة » (٤).
- ٥- ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن
   سعد:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (٩/٥٥٨/٥٣١٤)، م (١٤٩٤–٩–/١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢١٠٤] ، د (٣٣٧/٢٣٣٠)، هق (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٥٣١١/ ٢٥٦/ ١٤٩٣)، م(٩٤٤/ ١١٣٠/ ٢١٤١)، د(٤٠، ٢٢٤١/ ٣٤٧/ ٦)، نس (١٧٧/ ٦).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه: خ ( ۵۳۱۰/ ۲۶۱۰)، م ۱۶۹۲/ ۱۳۲۱/ ۲)، د ( ۳۲۲/ ۳۶۸/ ۲)، ت (۱۲۱۸/ ۳۳۸/ ۲)، نس (۱۷۸/ ۲)، جه (۲۹۰۹/ ۲۰۱۹).

« فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدعى لأمه». قال: « ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له» (۱).

### حدّ السكر:

تحريم الخمر:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ (٢).

وعن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم قال:

« لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن» (۳).

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلِيُّكُ قال:

« الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية » (٤٠).

وعن ابن عباس عن النبي عَلِيْكُ قال:

«الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، وخالته، وعمته» (٥).

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۹/۵۲/۵۳۰۹)، م (۱۱۲۹/۱۲۹/۲)، د (۲۲۳۹/۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۹۰، ۹۱.

<sup>(</sup>۳) صحيح: [ص.ج ۷۷۰۷].

<sup>(</sup>٤) حسن: [ص.ج ٣٣٤٤] ، طس (٣٨١٠).

<sup>(</sup>٥) حسن: [ص. ج ٣٣٤٥] ، طب (١١٣٧٢/ ١٦٤/ ١١١).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُم:

«مُدمن الخمر كعابد وثن » (١).

وعن أبى الدرداء عن النبي عَلَيْكُ قال: « لا يدخل الجنة مدمن خمر » (٢).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْكَ: ﴿ لُعِنَتِ الْخَمْرِ عَلَى عَشْرَةَ أُوجِهُ:

بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها » (٣).

### ما هي الخمر؟

عن ابن عمر قال: قمال رسول الله عَلَيْكَة: « كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»(٤).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سئل رسول الله عَلَيْتُ عن البِتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه ـ فقال رسول الله عَلَيْتُ: «كل شراب أسكر فهو حرام» (٥).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قام عـمر على المنبر فقال: «أما بعد نزل تحريم الخـمر وهى من خمـسة: العنب، والتمـر، والعسل، والحنطة، والشعـير. والخمر ما خامر العقل» (٦).

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ: « إن من الحنطة خمرا ،

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۲۷۲]، [الصحيحة ۲۷۷]، جه (۳۳۷٥/ ۲/۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.جه ٢٧٢١] ، [الصحيحة ٢٧٨]، جه (٣٣٧٦/ ٢١١١/ ٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ٢٧٢٥] ، جه (٣٣٨٠/ ١١٢١/ ٢) وهذا لفظه. د (٣٦٥٧/ ١١٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) مـتفق عليـه : خ (٥١/٥٥٨) ١٠ /١٠) وهذا لفظه ، م (٢٠٠١/٥٨٥) ، د (٣/١٦٦/ ١٢٠/ ١٠) ، ت(١٩٢/١٩٣/)، نس (٢٩٨/٨).

ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب خمرا ، ومن التمر خمرا ، ومن العسل خمراً».

### لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام » (٢).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِيلَةِ: « كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه خرام » (٣).

### حدّ شارب الخمر:

وإذا شرب المكلف مختاراً الخمر وهو يعلم أنها خمر جُلِد أربعين، فإن رأى الحاكم الزيادة فله ذلك إلى ثمانين لما روى الحصين بن المنذر « أن عليا جلد الوليد ابن عقبة في الخمر أربعين، ثم قال: جلد النبي عَلَيْكُ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحب إلى "(٤).

وإذا تكرر شرب الرجل وحد في كل مرة، ثم شرب فرأى الإمام قتله فله ذلك:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاخربوا عنقه » (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۲۷۲۴] ، جه (۳۳۷۹/ ۱۱۲۱/ ۲)، د (۳،۲۵۹/ ۱۱۱/ ۱۱۱)، ت (۳/۱۹۷/ ۹۳۴).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. جه ۲۷۳۱] ، جه (۲۳۳۹/۲۱۱۲/۲)، وأخرجه النسائي مفرقا (۲۹۷، ۲۹۰۰/۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.ج ٤٥٥٢] ، ت ( ١٩٢٨/٣١٧)، د (١٠١/١٥١/١٥١).

<sup>(</sup>٤) صحیح: [مختصر م ۱۰٤۷] ، م (۱۷۰۷/۳۳۱/۳).

<sup>(</sup>٥) حسن صحیح: [ص. جه ۲۰۸٥] ، جه (۲۰۸۲/۹۰۷)، د (۱۲/۱۸۷/٤٤٦٠) نس (۸/۳۱٤).

# بم يثبت الحد؟

ويثبت الحد بأحد أمرين (١):

١- الإقرار.

٢- شهادة عدلين.

### لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:

عن عمر بن الخطاب: أن رجلا كان على عهد النبي عَلَيْكُ ، كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسول الله عقل ، وكان النبي عَلَيْكُ قد جلده في الشراب، فأتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبي عَلِيْكُ : « لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله»(٢).

وعن أبى هريرة قال: أتى النبي عَلَيْكُ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله عَلَيْكُ : « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم » (٣).

# حَـدُّ السَّرقة

ومن الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها المال ، وقد أمر الإسلام بكسبه من الحلال ( والأصل في الأشياء الإباحة ) ، ونهى عن كسبه من الحرام ، وبيّن وجوه الكسب الحرام ، ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٤).

ومن الكسب الحرام السّرقة :

وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار(٥).

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [المشكاة ٢٦٢١]، خ (١٧٨٠/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ج ٧٤٤٢] ، خ (١٨٧١/ ١٧٥/)، د (١٤٥٣/ ١٧١/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) المغنى ( ٢٤٠ / ٨ ) .

وهى من الكبائر ، وحَدُّها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .

قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن عمـر رضى الله عنهما : « أن رسول الله عَلِيْكُم قطع سارقاً في حجّن قيمته ثلاثة دراهم» (٢).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان ، مسلمان حرّان (٣).

فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين. ويشترط يبلغ المسروق نصاباً ، وأن يكون محروزا .

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « لا تُقطع يد السارق إلا في رُبعٌ دينار فصاعداً »(٤).

وقال ابن المنذر: وأجـمعوا أن القطع إنما يـجب على من سرق ما يجب فـيه قطعٌ من الحرز (°).

والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ ، كالدار المعلقة ، والحزانة ، والمحل المغلق ، ونحو ذلك .

وقال صاحب « الروضة الندية » (۲۷۷ / ۲) :

« والحرز ما يعدُه الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرزٌ للتبن ، والاصطبل

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) متـفق عليه : خ ( ٦٧٩٥ / ٩٧ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٦ / ١٣١٣ / ٣ ) ، ت ( ١٤٧٠ / ٣ / ٣ ) ، د ( ٤٣٦٣ / ٥١ / ١٢ ) ، ن ( ٧٦ / ٨ ) ) ، والمجنّ : الترس ، وهو آلة يسـتر بها وُيتـقى ضربات العدو .

<sup>(</sup>٣) الإجماع ( ٦٢١ / ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) متىفق عليه : خ ( ٢٧٨٦ / ٩٦ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٤ ــ ٢ ــ / ١٣١٢ / ٣ ) واللفظ ، ت ( ١٦٩٠ / ٣ ) . / ٣ / ٣ ) ، د ( ٢٢٣٤ / ٥١ / ٢١ ) . ن ( ٧٧ / ٨ ) جه ( ٢٨٥٥ / ٢٦٨ / ٢.) .

<sup>(</sup>٥) الإجماع ( ٦١٥ / ١٣٩ ) .

للدواب ، والمراح للغنم ، والجرين للثمار » .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله على الله على الله على التمر المعلق فقال : « مناصاب بغيه من ذى حاجة غير مَتّخذ خُبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » (١).

وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان :

عن صفوان بن أمية قال : كنت نائماً في المسجد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما ، فحاء رجل فاختلسها منى ، فأخذ الرجل فأتى به النبي عَلَيْكُ فأمر به ليُقطَع . قال : قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به »(٢).

فائدة : قال صاحب « الروضة النديّة » (٢٧٩ / ٢ » .

« اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثانياً بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى [ قال شيخنا رحمه الله في «التعليقات الرضية» ۲۹۸ / ۳ وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي (٨ / ٢٨٤)]، ثم إذا سرق أيضاً يعزّر ويحبس » أ.هـ ثم إذا سرق أيضاً يعزّر ويحبس » أ.هـ

# حَـدُّ الحرابة (قطع الطريق)

تعريفها (٣):

الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام، لإحداث الفوضى، وسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.

<sup>(</sup>۱) حسن:[ص.د: ۲۸۹۹] ، د (۲۳۹۸ / ۵۰ / ۲۲)، جه (۲۵۹۲ / ۵۲۸ و ۲۲۸ / ۲ )،ن (۸ / ۵۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح [ص.د : ٣٦٩٥] ، د (٤٣٧١ / ٢٦ و ٦٣ / ١٢ ) ، جه ( ٢٥٩٥ / ٢٥٨ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٣٩٣/ ٢).

#### حكمها:

والحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ يُقَتَّلُوا أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) ﴾ (١٠).

وعن أنس رضى الله عنه قال: « قدم على النبي عَلَيْكُ نفر من عُكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا » (٢).

توبة المحاربين قبل القدرة عليهم:

قال تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن ٰقَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١،٣) المائدة: ٣٣ ، ٣٤.

<sup>(•)</sup> سمل أعينهم: فقأ عينهم بمسمار أو حديدة محماة وقوله: ثم لم يحسمهم حتى ماتوا: أى لم يتركهم حتى ماتوا.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

# كتاب الجنايات (\*)

(\*) اعتمدت في هذا الكتاب عــلى كتابى (فقه السنة ومنار السبيل) مع التهــذيب واعتماد ما صح من الروايات.

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

#### تعريفها:

«هى جمع جناية، مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية: أى جرّه إليه، وجمعت وإن كانت مصدراً لاختلاف أنواعها، فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف، وتكون عمداً وخطأ » (١).

«وهي \_ في الشرع \_: التعدى على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً » (٢).

### تعظيم حرمات المسلمين:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرًا ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسَ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَسَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَسَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٥).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عنه الله عنه: السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن عنه قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولّي يوم

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٢٣١/٣).

<sup>(</sup>٢) منار السبيل (٣١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٢.

الزحف، وقذف المحصنات الخافلات المؤمنات » (۱). وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » (۲).

وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة عن رسول الله عَرَاقِيم قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرنى اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار » (٣).

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي عَلَيْكَمْ: « أُوَّل مَا يَقْضَى بين الناس في الدماء» (٤).

وعنه رضى الله عنه قال: قال عَلِيْكَةِ: «يجى الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: ياربّ! هذا قتلنى، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لى. ويجى الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: إن هذا قتلنى، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه» (٥٠).

## تحريم قتل الإنسان نفسه:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَيِّلِهِ قال: « من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً مخلّداً فيها أبداً. ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جنهم خالداً مخلّداً فيها أبداً» (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: خ (۲۲۷/۳۹۳/۰)، م (۱/۹۲/۱۹)، د (۲۸۵۷/۷۷/۸)، نس (۲۵۷/۲).

<sup>(</sup>۲) محيع [ص.ج ۷۷۷] ، ت (۲/۱۲۱۱/۲۲۱)، نس (۲۸/۷).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص.ج ٥٢٤٧] ، ت (١٤١٩/٢٤١٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٢/٢٨٧/١٢١)، م (٨٧٢١/١٣٠٤)، ت (٢/٤٢٧/١٤١٨)، نس (٢/٨٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.نس ٣٧٣٢] ، نس (٨٤/٧).

<sup>(</sup>٦) مشفق عليه:خ (۲۷۷/۷۷۷۸)، م (۱۰/۲۳/۱۰۱)، ت (۲۱۱۲/ ۳۲۰۲)، د (۳۸۵۵/۳۵۵/ ۱۰۰) مختصراً على جملة السمّ وحدها. نس (۲/۲۷).

وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحزّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: « بادرنى عبدى بنفسه، حرّمت عليه الجنة» (١).

وعن جابر: أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى النبي على المجاهلية الله الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي على الله للأنصار، فلما هاجر النبي على المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لى بهجرتى إلى نبيه على ألى أداك مغطياً يديك؟ قال: قلل لى: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله: فقال رسول الله على اللهم وليديه فاغفر الله اللهم وليديه فاغفر الله اللهم وليديه فاغفر اله.

### ما يبيح القتل:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ ٣٠.

وعن ابن عمر أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله، ويقيموا المصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله »(٤).

 <sup>(</sup>a) رقأ اللم: سكن وجف وانقطع بعد جريانه.

<sup>(</sup>۱) متفق هليه: خ (۳۴۶۹۳/ ۹۶۶/۲)، م (۱۱۱۷/۱۱۳).

<sup>(••)</sup> المشقص: سهم ذو نصل عريض والبُرْجُمة : مفصل الإصبع وشخبت يداه حتى مات : نزف الدم حتى مات .

<sup>(</sup>٢) صحيح: [مختصر م ١٩٧] ، م (١١٦/١٠٨/١١).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٢٥/ ٥٥/ ١)، م (٢٢/ ٥٣/ ١).

وقد فسّر عَيْنَا الحق الذي يبيح القتل بقوله:

« لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا الله النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (١).

### أنواع القتل :

والقتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فالعمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.

وشبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت.

والخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كرمى صيد أو نحوه، فيقتل إنسانا.

# الآثار المترتبة على القتل :

ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته.

لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَقَ فَعَرُو كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهُ إِلاَّ أَن يَصَدِّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَسَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيشَاقٌ فَديَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِد فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَحَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَمَن لَلَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَحَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَمُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَحَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا وَكُونَ اللَّهُ عَلَيمًا وَمَانَ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا لِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ا

وأما القتل العمد: فوليّ المقتول فيه بالخيار بين القود والعفو على الدية لقوله

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۱۲۸۷/۲۰۱۱)، م (۱۲۱۲/۲۰۱۲)، د (۱۳۳۰/ ۱۲۳۰)، ت (۱۲۲۸/۲۲۹)، نس (۷/۹۰)، جه (۲/۸۶۷/۲۵۳۲).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٢.

تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فِلَاُنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلك فَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾ (١).

وعن أبى هريرة عن النبي عَلِيْكُ قال: « من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي وإما أن يقاد » (٢).

وليست هذه الدية هي الواجبة بالقـتل، بل بدل عن القصاص، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها، لقوله عليها:

« من قَتَلَ مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل » (٣).

والعفو مجاناً أفضل، لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ (٤). ولقول النبي عَلِيَةُ: « وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » (٥).

#### شروط وجوب القصاص:

لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۷۸. (۲) متفق عليه: خ (۱۸۸۰/ ۲۰۰۸)، م (۱۳۵۵/ ۹۸۸/ ۲).

<sup>(</sup>٣) حسن: أص.ت ١١٢١] ، ت (٢/٤٢٣/١٤٠٦)، جه (٢/٢٢٢/٢٧٢)، و (حقة) الحق، بالكسر، من الإبل ما طعن في السنة الرابعـة والجمع حقاق. و (جـذعة) مؤنث جذع. ولد الشاة في الســنة الثانية وولد البقرة والحاقر في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. (خلفة) هي الحامل من الإبل.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.ت ١٨٩٤] ، م (٢٠٠١/٢٠٨١)، ت (٩٨ ٢/٢٥٤/٣).

<sup>(</sup>٦) صعيع: [ص.ج ٢٥١٢].

٢ - عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث:

- « لا يحل دم امرئ مسلم . . . إلا بإحدى ثلاث . . » الحديث (١).
- ٣- أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل: لقوله عَلَيْتُه: « لا يُقتل والد بولده» (٢).
- ٤- أن لا يكون المقتول كافراً والقاتل مسلماً: لقوله عَلَيْكُم: « لا يُقتل مسلم بكافر » (٣).
- ٥- أن لا يكون المقتول عبداً والقاتل حراً: لقول الحسن: « لا يُقتل حراً بعبد»(٤).

# الجماعة تُقتل بالواحد:

إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعا، لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: « أن عمر بن الخطاب قتل نفراً: خمسة أو سبعة برجل واحد

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص.ج ٧٦٤١].

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٢١٤] ، ت (٢٢٤/ ٢٤٨/ ٢)، جه (٢٦٦٦/ ٨٨٨/ ٢).

<sup>(</sup>٣) حسن صحیح: [ص.ت ١١٤١] ، خ (٦٩١٥/ ٢٦٠/١٢)، ت (٢/٤٣٢/١٤٣٣)، نس (٢/٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح مقطوع: [ص.د ٣٧٨٧]، د (١٢/٢٣٨/٤٩٤)، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد احتجوا بأدلة كثيرة لا تخلو من مقال، وقد نقلها السنقيطي \_ رحمه الله \_ في « أضواء البيان » ثم قال: وهذه الروايات الكثيرة، وإن كانت لا يخلو شئ منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا، ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود، وابن أبي ليلي. وتعتضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة لا الدية، وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر. وتعتضد أيضا بأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء، إلا ما روى عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة أ. هـ يتصرف يسير.

قتلوه قتل غيلة(١) ، وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (١).

### ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بأحد أمرين:

الأول: الاعتراف: عن أنس: «أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبى عَلَيْكُ فرُضّ رأسه بالحجارة» (٣).

الثاني: شهادة رجلين عدلين:

عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي عَلَيْ فذكروا ذلك له، فقال: « لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ « قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: « فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم، فأبوا، فوداه النبي عَلَيْ من عنده » (١٠).

### شروط استيفاء القصاص:

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

١ - تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى
 تكليفه.

٢- اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عفا بعضهم سقط القصاص.

<sup>(</sup>١) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.

<sup>(</sup>۲) صحیح:  $[ik_{(els 1.74)}]$  ، ما ( ۱۹۸۱/۸۲۸)، فع (۲۲/۲)، هق (۸/٤۱).

<sup>(</sup>٣) مستفق عليه : خ (٢٧٨٦/١٩٨١)، م (٢٧٢١/١٩٩١/٣)، د (٢١٥٤/٧٢٢/١١)، ت (١٤١٣/٢٦٤/٢)، ن (٢٢/٨) جه (٢٦٢٦/ ٨٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره: **[ص.د ٢٢٧٦]** ، د (٤٠٠١/ ١٢).

عن زيد بن وهب: « أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل وقد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر: عتق الرجل من القتل » (١).

وعنه قال: « وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية» (٢).

٣- أن لا يتعدى الجانى إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة
 حامل لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ (٣).

عن عبد الله بن بریدة عن أبیه: « أن امرأة من غامد سألت النبي علیه فقالت: إلى قد فجرت. فقال: ارجعی. فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن تردنی كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنی لحبلی، فقال لها ارجعی، فرجعت فلما كان الغد أتته، فقال لها: ارجعی حتی تلدی، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبی فقالت: هذا قد ولدته، فقال: ارجعی فأرضعیه حتی تفطمیه، فجاءت به وقد فطمته، وفي یده شئ یأكله، فأمر بالصبی فدفع إلی رجل من المسلمین، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فیمن یرجمها فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها علی وجنته، فسبها، فقال له علیها فرام بها فصلی علیها فلفنی بیده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأمر بها فصلی علیها فدفنت» (۱).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ٢٢٢٢] ، عب (١٨١٨٨/١٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ٢٢٢٥] ، هق (٨/٥٩).

<sup>(</sup>٣) اللباً: هو أول اللبن في النتاج، وهو ضرورى للصبى، وقتل الأم قبل سقيه ذلك يضر به. ثم بعد ذلك إن وُجد من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين كاملين، لحديث أبى داود. وهو الحديث المذكور أعلاه رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص.د ٣٧٣٣]، م (١٦٩٥/ ٣/١٣٢١)، د (١٢٩/٤٤١٩) والسياق له.

# بم يكون القصاص ؟

الأصل في القصاص أن يُقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، ولقول الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (١) ولأن الرسول الله وي رأس المرأة بحجر كما رضح هو رأس المرأة بحجر ٢٠٠٠.

### القصاص من حق الحاكم:

قال القرطبى: «لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر، فرضٌ عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وغير ذلك، لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود»(1). وعلة ذلك ما ذكره الصاوى ـ حاشيته على الجلالين ـ قال:

« فحيث ثبت أن القتل عمداً عدواناً، وجب على الحاكم الشرعى أن يمكن ولى المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولى من القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولى التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فساداً وتخريباً. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزِّر»(٥).

### القصاص فيما دون النفس:

فقد روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن الرُّبيِّع بنت

(۱) البقرة: ۱۹۶. (۲) النحل: ۱۲۲.

(٣) سبق. (٤) الجامع لأحكام القرآن (٢٤٥ و ٢٤٦/ ٢).

(٥) فقه السنة (٢/٤٥٣). (٦) المائدة: ٥٥

النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الأرش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي عَلَيْكَة: « يا أنس كتاب الله القصاص».

#### شروط القصاص فيما دون النفس:

يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:

١- تكليف الجاني.

٢- تعمد الجناية. لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، فما دونها أولى.

۳- أن يكون دم المجنى عليه مكافئا لدم الجانى. فلا يقتص من مسلم جرح ذميا، ولا من حرّ جرح عبدا، ولا يقتص من والد جرح ولداً.

### القصاص في الأطراف:

يشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

١- إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع،
 أو ينتهى إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه دون قصبته.

فلا قصاص في جائفة ، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السنّ.

٢- المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلى بزائد، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة.

<sup>(</sup>۱) صـحـيح: [ص.ج ۲۲۲۸] ، خ (۲۲۷/۲۰۳/۵)، د (۲۲۵۶/۳۳۳/۲۱)، ن (۷۲/۸) ، جـه (۲۱۵۶/۳۳۳/۲۲). (۲۱۲/۵)

٣- استواء طرف الجانى والمجنى عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو
 صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس.

### القصاص من جراح العمد:

وأما جراح العمد، فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجنى عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر، أو بمخاطرة، أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص، وتجب الدية.

#### الديــــة

#### تعريفها :

الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجنى عليه أو وليه. وهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.

وتسمى الدية بـ « العـقل». وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قـتل قتيـلا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أى شدّها بعقالها ليسلمها إليهم.

يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته.

وأصل ذلك قول الله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ خَطَئا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقٌ فَديةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا ﴾ (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله على قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢

حقة، وعشرة بني لبون ذكر» (١).

وعنه قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عَلَيْ عَمَانات دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل (۲) مائتى حلة.

قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية » (٣).

### القتل الذي تجب فيه:

من المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القـتل الخطأ وفي شبه العـمد، وفي العمد الذى وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الـذى تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عـن حرمة القاتل، مثـل الحر إذا قتل عبداً. كما تجب على النائم الذى انقلب في نومه على آخر فقتله. وعلى من سقط على غيره فقتله.

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.جه ۲۱۲۸] ، د (۲۱۵۶/۲۸۳/۲۱)، جه (۲۳۲/۸۷۸/۲)، ن (۸/٤٣).

وبنت المخاص: هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.

وبنت لبون: هى ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها. واللبون: ذات اللبن، والذكر: ابن لبون، وابن مخاض، والحقة: ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها.

<sup>. (</sup>٢) الحلل: بضم فسفستح، جسمع حلة، وهي إزار ورداء من أى نوع من أنواع الشيساب، وقسيل: الحلل برود اليمن، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. أهد من « عون المعبود » (١٢/٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) حسن: [الإرواء ٢٢٤٧] ، د (٢١٥٩/ ٢٨٤/ ١٢).

### أنواع الدية :

الدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولى الدم فهى ما اصطلحوا عليه، لما سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: « من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل».

والدية المغلظة: مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. لقوله عَلَيْكُهُ: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها » (١). وتكون في مال الجاني وحده.

أما دية الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلة القاتل، وهم عصبته، أى: قرابته الذكور البالغون ـ من قبل الأب ـ الموسرون العقلاء.

ويدخل فيهم: الأعمى، والزّمن، والهرم، إن كانوا أغنياء، ولا يدخل فيهم: أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجانى، لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها.

وأصل وجوب الدية على العاقلة: حديث أبى هريرة قال: « اقتـتلت امرأتان من هذيل فرمت إحـداهما الأخرى بحجـر فقتلتـها وما في بطنها، فـقضى النبى عَيِّلْهُأَن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها » (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. جه ۲۱۲۱] ، د (۲۱۲۱/۲۹۲/۱۲). جه (۲۲۲۷/۲۷۸/۲)، ن ( ۱۸/۸).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲۰/۱۲۶/۱۷۱)، م (۱۱۲/۱ $\chi$ ۰)، ن (۲۸، (۸۰/۸).

### دية الأعضاء:

يوجـد في الإنسان من الأعـضاء ما مـنه عضو واحـد: كالأنف، واللـسان، والذكر، ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والأذنين، واليدين.

ويوجد ما هو أكثر من ذلك.

فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة. وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية.

فتجب الدية كاملة في الأنف، والعينين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي جفن واحدة منها ربعها. وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سنّ خمس من الإبل.

عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله عليه الله على الله الله على الله على الله الله على الرجل الأنف الدية إذا استُوعب جدعُه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر »(١).

وعن أبى بكر بن محمد بن عمبرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عَلَيْكُ أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات: وفيه: « أن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جَدعُه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي النكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل المسبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.

<sup>(</sup>۱) صحیح بشواهده: [ص.نس ٤٥١٣]، بز (٢/٢٠٧/١٥٣١)، هق (٨/٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح بشواهده: [الإرواء ٢٢٧٥]، [ص.نس ٤٥١٣]، ما (١١٥/١١٥). ن (٥٧، ٥٨، ٥٥/٨).

### دية منافع الأعضاء:

إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله أو حاسة من حواسه، كسمعه أو بصره، أو شمه أو ذوقه، أو كلامه بجميع حروفه، ففي كلِّ من ذلك الدية كاملة.

عن عوف قال: سمعت شيخاً قبل فتنة ابن الأشعث، فنعت نعته فقالوا: ذلك أبو المهلب عم أبى قسلابة، قال: « رُمى رجل بحجر في رأسه، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلما يقرب النساء، فقضى فيه عمر رضى الله عنه بأربع ديات » (١).

وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة، قضى بذلك عمر وابنه عبد الله وعلى بن أبى طالب.

عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: « سألت عبـــد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه.

فقال: عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر رضى الله عنه بالدية. فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أوليس يحدثك عن عمر » (٢).

وعن قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه: أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه: « إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء أخذ نصف الدية، وفقأ بالأخرى إحدى عينى الفاقئ » (٣).

### ديـة الشجاج:

الشجاج: هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه.

وهى عشرة أنواع:

١- الخارصة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه.

٢- الدامية: وهي التي تدميه.

<sup>(</sup>١) حسن: [الإرواء ٢٢٧٩]، ش (٦٩٤٣/١٦٧/٩)، هق (٨/٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: [الإرواء ٢٢٧]، هق (٨/٩٤)، ش (٢٠١/١٩٦/٧) بدون قوله: ﴿ فقلت.. الخ ٤.

<sup>(</sup>٣) ش (۲۲ / ۱۹۷/۹۰)، هتی (۸/۹٤).

- ٣- الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.
  - ٤- المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
- ٥- السَّمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شـجاج ليس فيها قـصاص (۱). ولا أرش مقـدر، وتجب فيها حكومة (۲).

- ٦- الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.
- ٧- الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.
- ۸- المنقلة: وهى التى ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس
   عشرة من الإبل.
- ٩- المأمومة أو الآمة: وهى التى لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة.
   وفيها ثلث الدية.
  - ١٠- الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضا ثلث الدية.

### دية الجائفة:

الجائفة: هي كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.

وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم « وفي الجائفة ثلث الدية».

### دية المسرأة :

دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:

<sup>(</sup>١) لأنه لا يمكن المماثلة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قـولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قـيمة هذا لو كان عـبداً قبل أن يجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار. قيل: كم قيمته وقد أصابه هـذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا. فالذى يجب للمجنى عليه على الجانى نصف عشر الدية. وإن قـالوا: تسعين دينارا، ففيـه عشر الدية. ومازاد ونقص ففى هذا المثال أهـ من الإجماع (١٥٥/ ١٥١).

عن شريح قال: « أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السنّ والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل » (١).

### دية أهل الكتاب:

دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله على قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى » (٢).

### دية الجنين:

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمداً أو خطأ ولم تمت أمه، وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرا أم أنثى. فإذا ماتت المرأة أيضا فلها ديتها.

عن أبى هريرة قال: « اقـتتلت امرأتـان من هذيل، فرمت إحداهمـا الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله على أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه» (٣).

فإما إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير. وإن كان أنثى فخمسون، لأنا تيقنا موته بالجناية، فأشبه غير الجنين.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: [الإرواء ٧٠٠/٧]، ش (٢٥٤٧/ ٣٠٠/٩).

 <sup>(</sup>۲) حسن: [الإرواء ۲۲۵۱]، جه (۲/۸۸۳/۲۱٤٤)، ت (۲/٤٣٣/١٤٣٤)، ن (۸/٤٥) بألفاظ متقاربة، ورواه: د (۲/۵۰۵) ۲۲۳/۳۲۳/۲۱) بلفظ (دية المعاهد نصف دية الحر) أى المسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

| • |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   | • |  |
|   |   |    |   |   |  |
| • |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    | • |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   | ** |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   | • |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |
|   |   |    |   |   |  |

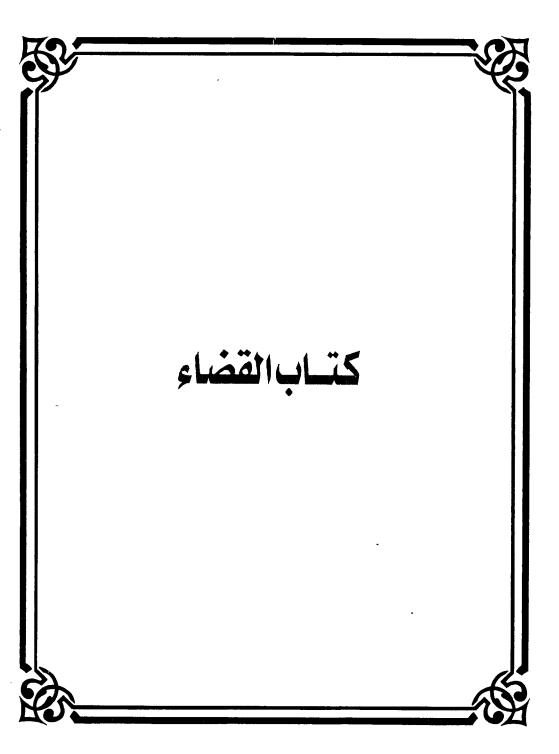

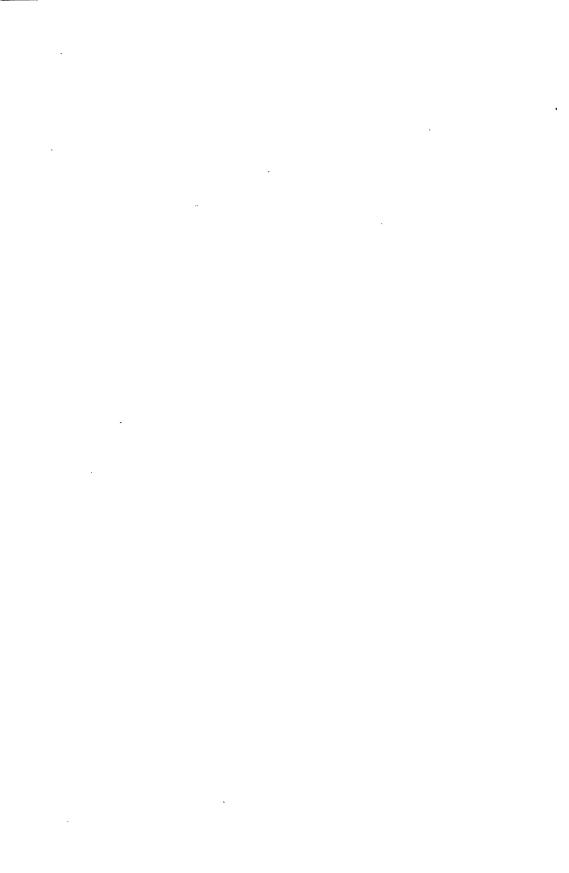

#### مشروعيته:

القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (١).

وقال: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (٢). وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَيْالِيُّ يقول:

« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

#### حکمه:

وهو فرض كفاية، ويجب على الإمام أن يعين في البلاد ـ حسب حاجـتها ـ من يحكم بينهم، لأن النبي عَلَيْكُ حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).

#### فضله:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها »(٥).

#### خطره:

عن أبى هريرة عن النبي عَلِيْكُ قال: «من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين»(١).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٩. (٢) سورة ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٣١٨/٣١٨)، م (١٧١٦/١٧١١)، د (٥٥٥٧/ ٨٨٤/٩)، جه (٢٣١٤/٢٧١٠).

<sup>(</sup>٤) منار السبیل (۲/٤٥٣). (۵) متفق علیه: خ (۲/۲۹۸/۷۳۱٦)، م (۲/۱۲،۷۰۹۸)، جه (۲/۱٤۰۷/۲۲۸).

<sup>(</sup>٦) صحیح: [ص.ج ۲۱۹۰] ، د (۳۵۵۰/۲۸۵۱)، ت (۲/۳۹۳/۱۳۴۰)، جه (۲۳۲/۵۷۷).

وعن أبى بريدة عن رسول الله عليه قال: « القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار» (۱).

النهى عن طلب القضاء:

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى النبي عَلَيْكُ : يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها»(٢).

متى يستوجب الرجل القضاء؟

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في الفتح (١٤٦/ ١٣):

قال أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في « كتاب آداب القضاء له»:

لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلمين:

من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، علما بسنن رسول الله حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم. ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم أه.

لا يلى القضاء النساء:

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص. ج ٤٤٤٦] ، د (٩/٤٨٧/٣٥٥)، جه (٢٣١٥/٢٧١٥).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۱۳/۱۲۳/۷۱۶)، م (۱۱۵۲/۳۱۲۷۳)، د (۱۹۱۳/۸۱۶۷)، ت ((۱۵۱۸/۲۹۲۳))، نس (۲۲۵/۸).

(كتاب القضاء)

عن أبى بكرة قـال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجـمل، لما بلغ النبي عَلَيْكُ أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: « لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة»(١).

#### آداب القاضي :

يجب على القــاضى أن يعدل بين الخــصمــين في لحظه، ولفظه، ومجلســه، والدخول عليه (٢):

عن أبى المليح الهذلى قال: كتب عـمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعـة، فافهم إذا أُدى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، واس بين الناس في وجهك، ومـجلسك، وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك » (٣).

### ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:

عن عبد الله بن عسمرو قال: قال رسول الله عَلَيْهُ «لعنة الله على الراشى والمرتشى»(٤).

وعن أبى حميد الساعدى أن رسول الله عَيْنَةُ قال: «هدايا العمال غلول» (٥٠).

#### ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:

عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:

كتب أبو بكرة إلى ابنه \_ وكان بسجستان \_ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت النبي الله يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ٥٢٢٥] ، خ (٩٩ / ٧/ ٥٣/ ١٣)، ت (٢٣٦٠ / ٣٦٠)، نس (٢٢٧/ ٨).

<sup>(</sup>٢) منار السبيل (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ٢٦١٩] ، قط (١٥/٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [ص. جه ١٨٧١] ، جه (٢٣١٣/ ٧٧٥/ ٢)، ت (١٣٥٢/ ٣٩٧/ ٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [الإرواء ٢٦٢٢] ، أ (٤٢٤/٥)، هق (١٣٨/١٠).

غضبان»(۱).

قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:

من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يُحل حراما ولا يُحرّم حلالا:

عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْهِ: أن النبي عَلَيْهِ سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: « إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها » (٢).

#### الدعاوي والبينات:

الدعاوى: جمع دعوى، وهى في اللغة: الطلب، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ (٣) أى تطلبون.

وفي الشرع: إضافة الإنسان إلي نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو فى ذمته. والمدَّعى: هو الذى يطالبُ بالحقِّ، وإذا سكَتَ عن المطالبة تُركَ.

والمدَّعَى عليه: هو المطالبُ بالحقِّ، وإذا سكَتَ لم يُتُركُّ<sup>(٤)</sup>.

والبينات: جمع بيّنة، وهي العلامة، كالشاهد ونحوه.

والأصل في هذا حديث ابن عباس: أن رسول الله عَلَيْكُمُ قال:

« لو يُعطى الناس بدعواهم، ادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۱۱۵۸/۱۳۱/۱۳۱)، م (۱۱۷۱/۱۳۶۲/۳)، ت (۱۳۶۹/۲۹۳۲)، د (۲۷۰۳/۲۰۵۱)، نس (۲۳۷/۸)، جه (۲۲۱/۲۷۷/۲).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۸۶۱/۱۰۷۸)، م (۱۷۱۳–۵–/۱۳۳۷)، د (۲۲۵۳/ ۵۰۰۱)، ت (۱۳۵۱/۳۹۸۲)، نس (۸۲۲۳)، جه (۲۳۷/۷۷۷/۲).

<sup>(</sup>٣) فصلّت: ٣١.

<sup>(</sup>٤) فقه السنة (٣٢٧)

على المدعى عليه » (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلَيْكُمَّ قال: « البينة على المدّعي، واليمين على المدّعي عليه» (٢).

### إثم من ادّعي ما ليس له:

عن أبى ذر أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ يقول:

« من ادّعي ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار » (٣).

#### إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا:

عن عبـد الله بن مسـعود قال: قـال رسُول الله عَلَيْكَة: « من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان » (٤).

وعن أبى أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله عَلِيُّكُ يقول:

« لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار ». فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: «وإن كان سواكا من أراك» (٥٠).

#### طرق إثبات الدعوى:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: م (۱۷۱۱/۱۳۳۱/۳)، خ (۲۰۵۱/۱۳/۸) في قصة، جه (۲۳۲۱/۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٢٨٩٦] ، ت (١٣٥٦/ ٣٩٩/ ٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص. جه ١٨٧٧] ، م (٦١/ ٧٩/١)، جه ( ٢٣١٩/ ٧٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) متفق علیه: خ (۷۱، ۱۱/۵۵۸/۱۲)، م (۱۱/۱۲۲/۱۸)، د (۲۲۲۳/۷۲/۸)، ت (۲۹۲/٤۰۸۱)، جه (۲۲۲۷/۷۷۷).

<sup>(</sup>٥) صحيح: [ص.جه ١٨٨٢] ، جه (٢٣٢٤/ ٧٧٩/ ٢)، وبنحوه: م (١٣٢/ ١٢٢/ ١)، نس (٢٤٦/ ٨).

وطرق إثبات الدعوى هي: الإقرار، والشهادة، واليمين (١).

#### الإقرار:

الإقرار: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقرّ مكلفًا مختارا(٢).

«وقد رجم النبي عَلِيَّهُماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم. وقال عَلِيَّةُ: « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (٣).

#### الشمادة

تحمل السهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ (١).

وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٥).

ويجب علي الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٦).

ويحرم أن يشهد بغير علم، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) منار السبيل (٥٠٥/ ٢).

<sup>(</sup>٣) انظر حدّ الزنا.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٣٥ .

يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وشهادة الزور من أكبر الكبائر، لحديث أبى بكرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ:

« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر »؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: « الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكتا فجلس وقال: « ألا وقول الزور، وشهادة الزور». فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» (٢).

من تُقبل شهادته:

ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ، العاقل، العدل.

فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، لـقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مَنكُمْ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (١) «والكافر ليس بعدل، ولا مرضى، ولا هو منا» (٥).

ولا تقبل شهادة الصبى، لقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجَالكُمْ ﴾ (٤). والصبى ليس من رجالنا.

ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى.

ولا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ (٣). ولقوله عَيْكَةُ: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ولا ذى

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: خ (٢٦١/٢٦٥١)، م (١/٩١/٨٧).

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) منار السبيل (٢/٤٨٦).

غمر على أخيه» (١).

#### نصاب الشهادة:

الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي (٢).

فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:

۱ - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو مالا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ (٣). وقال النبي ﷺ: « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» (١٤). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.

٢- وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعي:
 وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:

قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَالْمُؤْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ﴾(٥).

وعن ابن عباس « أن رسول الله عَلِيْهُ قضى باليمين مع الشاهد » (٦).

٣- وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نـسوة، وهو مالا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.

وأما حقوق الله تعالى فلا تقـبل فيها النساء، لقول الزهرى « لا يُجلد في شئ

(٣) الطلاق: ٢.

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص.جـه ۱۹۱٦] ، د (۲۰۸۲/ ۱۰/ ۱۰)، جه (۲۳۲۱/ ۲۹۲/ ۲)، وعنده الجـملة الوسطى « ولا محدود في الإسلام ».

<sup>(</sup>٢) متن الغابة والتقريب.

<sup>(</sup>٤) سبق. (٥) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح: [ص. جه ١٩٢٠] ، م (١٧١٧/١٣٣٧)، جه (٢٣٣٠/١٣٧٠)، د (١٩٥٩/ ٢٨/١٠).

من الحدود إلا بشهادة رجلين ». وهي على ثلاثة أضرب :

١- ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا:

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ... ﴾ (١).

٢- وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، لقول الزهرى السابق.

٣- وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (٢).

#### اليمين:

وعن الأشعث بن قيس الكندى قال: «كانت بينى وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله عَيْلَة، فقال رسول الله عَيْلَة: «شاهداك أو يمينه». قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى، فقال رسول الله عَيْلَة: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية ﴿ إِن الذين يشترون بعهد ا وأيمانهم ثمنا قليلا ـ إلى ـ ولهم عذاب أليم ﴾ (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النور: ٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الصيام.

<sup>(</sup>٣) سبق.

<sup>(</sup>٤) سبق.

| • |   |    |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   | • |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   | • |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    | • |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   | ** |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   | • |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
| • |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |

# كتاب الجهاد (\*)

(\*) انظر تفصيله في رسالتي التي أعددتها لنيل درجة التخصص «الماجستيـر» بعنوان: (الحرب والسلام في الإسلام في ضوء سورة محمد عليه السلام).

| • |   |    |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   | • |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   | • |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    | • |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   | ** |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   | • |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
| • |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |

#### تعريفه (١):

« الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال: جاهد يجاهد جهاداً أو محاهدة إذا استفرغ وسعه، وبذل طاقته، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته.

ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله، وأريد به إعلاء كلمته، ورفع راية الحق، ومطاردة الباطل، وبذل النفس في مرضاة الله، فإذا أريد به شئ دون ذلك من حظوظ الدنيا، فإنه لا يسمى جهاداً على الحقيقة.

فمن قاتل ليحظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو يظهر شجاعة، أو ينال شهرة، فإنه لا نصيب له في الأجر، ولاحظ له في الثواب».

فعن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عَلَيْكَ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »(٢).

#### الترغيب في الجهاد:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله أن يدخله الجنة، جاهد ورسوله، وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، أو جلس في أرضه التى وُلد فيها ». قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة » (١).

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٢٧، ٢٠).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۲۰۱۰/۲۸۱۰)، م (۱۹۰۶/۲۰۱۲)، د (۲۰۰۰/۱۹۳۱/۷)، ت (۱۲۹۷/۲۸۱۰)، ح (۲۰۱۰/۲۸۱۰)، ح (۲۸۳/۲۷۸۱)، ح (۲۸۳/۲۸۱۰)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۷)، ح (۲۸۳/۲۸۱۰)، ح (۲۸۳۲/۲۸۳۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۲۸۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۲۸۱/۲۸۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۲۸۱/۲۸۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۳۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱)، د (۲۰۱۰/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱/۲۸۱

وعنه قال: قال رسول الله عَلِيَّة: « مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» (٢).

وعنه قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ: «انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة، أو أدخله الجنة»(٣).

#### فضل الشهادة:

عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١٤). قال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله عَلِي قَتْلُوا في سَبِيلِ اللّه عَلِي قَتْلَا الله عَلَي قَتْلَا الله عَلَي قال: ﴿ أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شئ نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» (٥٠).

وعن أنس أن الربيع بنت البـراء، وهي أم حارثة بن سراقــة، أتت النبي عليه الله

<sup>(</sup>۱) صحيح: [ص. ج ۲۱۲]، [الصحيحة ۹۲۱]، خ ( ۲۷۹/ ۲۷۹۰).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [ص. ج ٥٨٥١]، م (٣/١٤٩٨/١٨٧٨)، ت (٢٦٦٩/٨٨/٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٣/ ١٩٢/)، م (١٨٧٦/ ١٤٩٥/٣).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح: [مختصر م ٢٨٠١]، م (٣/١٨٠٧)، ت (٩٨ ٤٠٩٨/٤).

فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثنى عن حارثة \_ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب \_ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، فقال: « يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»(١).

وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله على الله على الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُـشفع في سبعين من أقربائه »(٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

« الشهيد Y يجد ألم القتل، إY كما يجد أحدكم ألم القرصة Y

#### الترهيب من ترك الجهاد:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه اتَّاقَلْتُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تَنفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.. ﴾ (٥) قال ابن كثير: قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا

<sup>(</sup>۱) صحیح: [ص.ج ۷۸۵۲]، خ (۲۸۰۹/۲۸۰۹)، ت (۳۲۲۴/۹/۵). وقسهم غرب، أي: لا يعرف راميه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص. جه ٢٢٥٧]، ت (٢/١٧٦٢)، جه (٢٧٩٩/ ٣٥٩/).

<sup>(</sup>٣) حسن صحیح: [ص. جه ۲۲۲۰]، ت (۱۷۱۹/ ۳۸۰۱)، جه (۲۸۰۲/ ۲۸۰۷)، نس (۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) التوبة ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٥.

أبو أيوب الأنصارى، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله على وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه على ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد ».

رواه أبو داود والترمذى والنسائى، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبى حاتم، وابن جرير وابن مردويه، والحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب به، وقال الترمذى: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۱) أه.

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْكُمقال: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » (٢).

#### حکمه:

قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وهو فرض كَفَاية، لقوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي

<sup>(</sup>۱) صحیح : [ص.د ۲۱۸۷] ، تفسیر ابن کثیر (۱/۲۲۸) ، د(۷/۱۸۸/۲٤۹٥) ، ت (۲۸۰/۴۰۰۳) کم (۲/۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [ص.ج ٤٢٣].

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٦.

الضَّرر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَنَىٰ ﴾ (١) « فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين، وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا، لكان لهم السوء لا الحسنى »(٢).

واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد، للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة، كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية، فيقدر بقدر الحاجة. والله أعلم أه. «ولكنه ينبغى أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أن الفتال في الإسلام لا يكون حتى يسبقه إعلان، وتخيير بين: قبول الإسلام، أو أداء الجزية، أو القتال، ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية، ولا عهد في غير هذه الحالة، إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها (٣).

#### آداب القتال:

عن بريدة رضى الله عنه قال: كان رسول الله على إذا أمّر الأميـر على جيش أو سرية وصّـاه في خاصتـه بتقوى الله تعـالى، وبمن معه من المسلمين خـيرا، ثم قال: «اغـزوا باسم الله، في سبيل الله قـاتلوا من كفـر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۳٤٥/ ۲).

<sup>(</sup>٣) الظلال.

تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، المعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله تعالى، الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفئ شئ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

وإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » (١).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « وُجـدت امرأة مقتولة في بعض مغازى رسول الله عَيِّلَةُ عنه الله عَلِيَّةُ عن قتل النساء والصبيان » (٢).

وأرسل النبي على معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى أهل اليمن معلما، فكانت وصيته له: «إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۱۱۱۱]، م ( ۱۸۳۱/۱۳۵۱ ۳)، ت (۱٤۲۹/۱٤۲۹) مختصرا.

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۲۰۱۵/۱۳۱۸) ، م (۱۷۶۲/۱۳۲۹)، د (۱۰۲۱/۲۳۹/۷)، ت (۱۲۱۱/۲۲/۳)، جه (۱۸۲۱/۷۹۶۷).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

#### على من يجب الجهاد ؟

يجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، ذكر، قادر على القتال، واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته. أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح، إذ أن الجهاد قتال الكافرين.

وأما وجوبه على البالغ دون الصبى، فلقول ابن عمر: «عُرضت على رسول الله عَلَيْ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى، ثم عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» (١).

وأما وجوبه على العاقل دون غيره فلحديث « رفع القلم عن ثلاثة»(٢).

وأما وجوبه على السرجال دون النساء فلحديث عائـشة: « يا رسول الله، هل على النساء جهاد، قال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة » (٣).

وأما عدم وجوبه على المريض وغير الواجد فلقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُعَلَى وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّهَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٤).

وأما عدم وجوبه على غير الحر فلأن العبد مملوك لسيده، ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه.

#### متى يكون الجهاد فرض عين ؟

ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية:

١- أن يحضر المكلف صف القتال:

<sup>(</sup>۱) متفق علیه : خ (۱۲۲/۲۷۲۱/۵) ، م (۱۸۱۸/ ۱۶۹۰/۳) ، ت (۱۲۷۱/۱۲۷۱/۳) ، نس (۱۰۵۰/۲) د (۲۳۸۱/ ۴۳۸۱/۳) . نس (۱۵۵۰/۲) . د (۲۳۸۱/ ۴۳۸۱/۸۰ / ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) سبق مرات.

<sup>(</sup>٣) صحيح: [ص.جه ٢٣٤٥]، جه (٢٠٩١/ ٢٩٠٨)، أ (٢١/ ١١/)، قط (٢١٥/ ٢٨٤/ ٢).

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٩١.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم ْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ (٢).

٢- إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين.

٣- إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين: لقوله عَلَيْهُ:

«لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» (٣).

#### أسرى الحرب:

ومن سُبي من الكفار فهو على ضربين:

ضرب يكون رقيقا بنفس السبى، وهم النساء والصبيان، لأن النبي عَلَيْكُ «نهى عن قتل النساء والصبيان» (ئ). وكان عَلِيْكُ يقسم السبى كما يقسم المال.

وضرب لايرق بنفس السبى: وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين:

القـتل، والاستـرقـاق، والمنّ، والفدية بالمـال أو الرجال، يفـعل من ذلك مـا فيـه الصلحة.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ (٥).

وقد قتل النبي عَلَيْكُ رجال بنى قريظة، واسترق بنى المصطلق، ومن على أبى العاص بن الربيع، وثمامة بن أثال، وفدى أسرى بدر بمال، وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل. وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (7).

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ١٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٢٧٨٣/ ٣/٦)، م (١٣٥٣/ ٢٨٩/ ٢) ت (١٦٣٨/ ٤٧/٣)، د (٢٤٦٣/ ١٥٠/٧).

<sup>(</sup>٤) سبق قريبا.

<sup>(</sup>٥) الأنفال ٦٧. (٦) محمد ٤.

#### السلب:

« ومن قتل قتيلاً فله سلبه» (۱)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.

#### الغنائـم:

وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم :

قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... ﴾ الآية (٢).

وعن ابن عمر قال: «رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله عليها لله عليها، فما كان الرسول الله عليها لله عليها الله عليها اللها اله

وعنه أيضا « أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم » (٣).

وعن ابن عباس: « أن النبي عَلَيْكُ أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما» (٤).

ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.

<sup>(</sup>۱) متفق علیه: خ (۲۱ / ۲۲۷/ ۲۱ ۲۲)، م (۱۷۵۱/ ۱۳۷۰/ ۳۱)، ت (۱۲۰۸/ ۱۲/ ۳۱)، د (۲۷۰/ ۳۸۰/ ۷).

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>۳) صحیح: [ص.جه ۲۳۰۳]، جـه (۲۸۵۲/۲۸۵٤) وهذا لفظه، وبنحوه مـن غیر ذکـر خیـبر رواه خ (۲۸۲۳/۲۸۲۳)، م (۱۲۷۱/ ۱۳۸۳/۳)، د (۲۷۱۲/۲۰۱۶).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ١٢٢٧]، هن (٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) الرضخ: العطية القليلة . انظر لسان العرب (٣/١٩).

عن عُمير مولى آبى اللحم قال: « غزوت مع مولاى يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لى من الغنيمة، وأُعطيت من خُرثى المتاع، سيفا، وكنت أجره إذا تقلدته» (١).

وعن ابن عباس قــال: «كان رسول الله عَلَيْكُغزو بالنساء فــيداوين الجرحى، ويُحْذَيُنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن» (٢).

#### مصارف الخمس:

ويقسم الخمس الباقى على خمسة أسهم: سهم لرسول الله عَلَيْكُ، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:

قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (٣).

#### الفيئ:

تعريفه:

الفئ: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.

وشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذى تركوه فزعاً من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التى يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.

<sup>(</sup>۱) حسن: [ص. جه ۲۳۰۶]، ت (۳/۵۸/۱۶۰۰)، د (۲۲۷۲/۲۰۶۷)، جه (۲۸۵۵/۲۸۵۹).

<sup>(</sup>۲) صحیح: [مختـصر م ۱۱۵۱]، م (۱۸۱۲/۳/۱۶۶۶)، د ( ۲۷۱۱/۳۹۹/۷)، ت (۳/۵۷/۱۹۵۸). وقوله: (وَیُعْذَیْن) أی یعطَیْن الحذْوة وهی العطیة، وتسمی : الرضخ.

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٤١.

#### عقد الذّمة:

الذمة: هي العهد والأمان:

وعقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية، وأن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة(١).

والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَستَّىٰ يُعْطُوا الْجِسزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُسمْ صَاغرُونَ ﴾ (٢).

#### موجب هذا العقد:

وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم، والكف عن أذاهم (٣) لقوله عليه الله عليه المالة عربتهم،

« وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»(١).

#### الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:

تجرى عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات،

<sup>(</sup>١) فقه السنة (٣/٦٤).

<sup>(</sup>٢) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>٣) فقه السنة (٦٥/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق قريبا.

الوجيز (كتاب الجهاد)

وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، وتقام عليهم الحدود (١١).

عن أنس: «أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حـتى سُمى اليهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبي عَيِّلِهُ به فرضّ رأسه بين حجرين » (٢).

وعن ابن عمر: « أن النبي عَلِيَّةً أُتى بيهودين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما (٣).

#### متى ينتقض العهد؟

ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى التزام أحكام الإسلام فقد انتقض عهده، لأنه لم يف بشرط العهد.

وكذلك ينتقض العهد بالاعتداء على المسلمين، أو سبّ الله ورسوله.

عن عمر رضى الله عنه « أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس» (٤).

وعن على رضى الله عنه: « أن يهودية كانت تشتم النبي عَلَيْكُ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله عَلِيْكُ دمها » (٥).

<sup>(</sup>١) منار السبيل (٢٩٨/ ٢).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : خ (۱۲/۱۹۸/۲۸۷۱ )، م (۱۲/۱۹۹/۲۹۷) ، نس (۱۲/۸) ، د (۱۲/۵۱۲ /۱۲۱) ، ت (۱٤۱۳ /۱۶۱۲) ، ورضَّ رأسه : دق رأسة

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٢٥٣].

<sup>(</sup>٤) حسن: [الإرواء ١٢٧٨]، ابن أبي شيبة (١١/ ٨٥/ ٢)، هق (٢٠١/ ٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ٩١/٥]، د (١٢/١٧/٤٣٤)، هق (٢٠٠/٩).

#### موجب النقض:

وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وإن لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل، والمن، والفداء، كما سبق في حكم الأسرى.

#### ممن تؤخذ الجزية ؟

عن نافع عن أسلم: « أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمرأء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى»(١).

#### قدرها:

عن معاذ رضى الله عنه «أن النبي عَلِيْكُما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافرة »(٢).

وتجوز الزيادة لحديث أسلم: « أن عمر بن الخطاب ضرب الجنزية على أهل الذهب أربعية دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام »(٣).

ويُراعى الإمام اليسر والعسر، لقول ابن أبى نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل السار» (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: [الإرواء ١٢٥٥]، هق (١٩٥١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: [الإرواء ١٢٥٤]، د (٣٠٢٢/ ٨/٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: [الإرواء ١٢٦١]، هق (٩/١٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: [الإرواء ١٢٦٠]، خ (٦/٢٥٧) تعليقا.

| • |   |     |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
|   |   |     |   |   |   |
| · |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | yk. |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | •   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| - |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

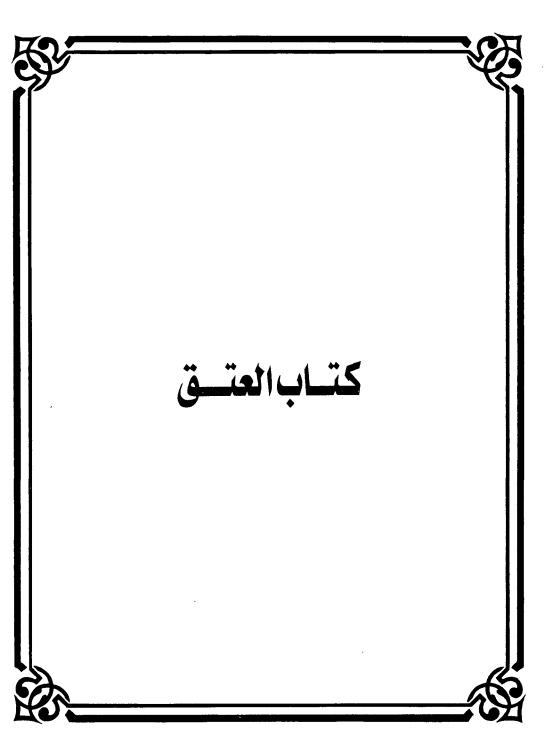

| • |   |     |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
|   |   |     |   |   |   |
| · |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | yk. |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | •   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| - |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

#### تعريفه(١):

العتق \_ بكسر المهملة \_ إزالة الملك.

قال الأزهرى: وهو مشتق من قولهم: عــتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ، إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.

#### الحث عليه وفضله:

قال تعالى: ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ١٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٦ فَكُ رَقَبَةٍ . . ﴾ الآيات ٢٠٠.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى الله الله الله الله الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » (٣).

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبي قال: « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي قال فآمن به، واتبعه وصدقه، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران » (٤).

#### أى الرقاب أفضل:

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: « سألت النبى الله عنه قال: أعلاها أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها » (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٢) البلد ١١ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: خ (٢٥١٧/١٤٦/٥)، م ( ١٥٠٩–٢٤/٨١١١/٢).

<sup>(</sup>٤) مت**شق عليه**: م (١٥٤/ ١٣٤/ ١) وهذا لفظه، خ (٩٧/ ١٩٠/ ١)، ت (١١٢٤/ ٢٩٢/٢)، نس (٦/١١٥).

<sup>(</sup>ه) متفق عليه: خ (۱۸۵۲/۸۱۸)، م (۱۸۹/۸۸).

#### متى تستحب العتاقة ؟

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: « أمر النبي عَلَيْكَ بالعتاقة في الكسوف »(١).

#### أسباب العتق (٢):

يحصل العتى بتبرع المالك به ابتغاء وجه الله، للأحاديث السابقة في فضله. ويحصل بالملك، فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر.

عن سمرة بن جندب عن النبي عَلِيلَةِ قال: « من ملك ذا رحم محرم فه و مر»(۳).

ويحصل عتق العبد كله إذا أعتق بعضه، وإذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسرا قُوِّم عليه العبد، وأعطى شريكه حصته، وعتق العبد كله:

عن عبـد الله بن عمـر رضي الله عنهمـا أن رسول الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عتق » (٤).

وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد السعى في عتق ما بقى منه بأن يعمل حتى يحصل لسيده قيمة ما يملك منه:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي الله عنه أن النبي الله عنه أعتق نصيباً \_ أو شقيصاً \_ في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه » (٥).

#### التدبير:

وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن متُّ فأنت حرُ بعد موتى، فإذا مات أعتق إن كان من ثلث ماله لا يزيد(١).

<sup>(</sup>١) سبق.

<sup>(</sup>۲) منار السبيل (۲۱۱/۲).

<sup>(</sup>٣) صحیح: [ص. جه ٤٦٠٦]، د ( ۳۹۳٠/ ۲۸۱۰)، ت (۲۳۷۱/ ۲۰۶۹)، جه (۲۵۲۲/ ۲۵۲۸).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: خ (٢٥٢/ ١٥١/ ٥٠١/ ١٠١٨)، م (١٠/١١٣٩/ ١٠١)، ت (١٣٦١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) متفق علیه : خ (۲۰۱/ ۲۰۲/ ۲۰۱۰) ، م (۲۰۱/ ۲۰۱۰/ ۲)، د (۳۹۱۹/ ۲۰۲/ ۲۰۱)، ت (۱۳۵۸/ ۲۰۲/)، جه (۲۰۲/ ۲۰۲/)، جه (۲۰۲/ ۲۰۲/).

<sup>(</sup>٦) منار السبيل (١١٦/٢).

كتاب العتــق

عن عـمران بن حـصين: « أن رجـلا كان له سـتة مـملوكين، ليس له مـال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّاهم رسول الله عَلِيُّ أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديداً» (١).

ويصح بيع المدبر وهبته: عن جابر بن عبد الله قال: « بلغ النبي عَلَيْكُ أن رجلا من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه» (٢).

#### الكتابة:

#### تعريفها (٣):

الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.

#### حكمها:

إذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.

لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

وعن موسى بن أنس « أن سيرين سأل أنسا الكتابة \_ وكان كثير المال \_ فأبي، فانطلق إلى عمر رضى الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فكاتبه (٥٠).

#### ومتى يعتق؟

ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كُلُّ مَا عَلَيهُ: عَنْ عَمْرُو بِنْ شَعِيبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) صحیح: [مختصر م ۸۹۵]، م (۱۲۱۸/۱۲۸۸)، د (۳۹۳۹/۰۰۰)، ت (۱۳۷۰/۹۰۹)، نس (۲۶/٤).

<sup>(</sup>۲) متفق علیه: خ (۱۸۱۷/ ۱۷۹/ ۱۳) ، م (۱۹۹/ ۱۹۲۲) ، د (۳۹۳۸ ۱۹۵۸ ۱۰) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٨٤/٥).

<sup>(</sup>٤) النور ٣٣. .

<sup>(</sup>٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ١٧٦٠]، خ (١٨٤/٥) تعليقا.

« المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم »(١).

#### بيع المكاتب:

ويصح بيع المكاتب إذا رضى:

عن عمرة بنت عبد الرحمن: « أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك معلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك: قال يحى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق » (٢).

#### الولاء:

والولاء \_ بالفتح والمد \_ : حق ميراث المعتق من المعتق \_ بالفتح .

ولا يرث صاحبَ الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، كما تقدم. َ

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبـته: لحديث ابن عـمر: « نهى النبى عَلَيْتُكُمن بيع الولاء وهبته» (٣).

#### الخاتمة نسأل الله حسنها

قال/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي: هذا آخر ما أردت جمعه وترتيبه في هذا الكتاب الوجيز، فإن أكن وفقت فيه للحق والصواب فذلك ما أردت، وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني، وقد جعلت العتق آخره تفاؤلاً بأن يكون سبب عتقى من النار ودخولي في رحمة العزيز الغفار.

وأسأله سبحانه أن يضع لهذا الكتاب القبول في السماء والأرض، وأن يكتب لي به أجراً، ويحط عني به وزراً، ويجعله لي عنده ذخراً: ﴿ يَوْمُ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنونَ ﴿ اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾ بنونَ ﴿ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>۱) حسن:[ص.د ٣٣٢٣]، [الإرواء ١٦٧٤]، د (٣٩٠٧/٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه:خ (٢٥٦٤/١٩٤/٥)، م (٤٠٥١/١١٤١/٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:[مختصر م ٨٩٨]، خ (٢٥٣٥/١٦٧/٥).

|                   | طبعة الشمرلي                           | ١- القرآن الكريم                  |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| الألباني          | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٦م         | ٧- أحكام الجنائز                  |
| الألباني          | طبعة المكتبة الإسلامية سنة ١٤٠٩هـ      | ٣- آداب الزفاف                    |
| ابن المنذر        | طبعة دار طيبة سنة ١٩٨٢م                | ٤- الإجمـاع                       |
| ابن دقيق العيد    | طبعة دار الكتب العلمية                 | ٥- إحكام الأحكام                  |
| محمد إبراهيم شقرة |                                        | ٦- إرشاد السارى                   |
| الألباني          | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٥م         | ٧– إرواء الغليل                   |
| الشافعى           | طبعة دار المعرفة سنة ١٩٧٣م             | ٨- الأم                           |
| ابن رشد القرطبي   | طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨١م             | ٩- بداية المجتهد                  |
| المباركفورى       | طبعة دار الفكر سنة ١٩٧٩ م              | ١٠- تحفة الأحوذي                  |
| ابن کثیر          | طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨٣ م            | ١١- تفسير القرآن العظيم           |
| بكر أبو زيد       |                                        | ١٢ - التقريب لفقه ابن قيم الجوزية |
| الألباني          | طبعة المكتبة الإسلامية سنة ١٤٠٨هـ      | ١٣ – تمام المنة                   |
| ابن جرير الطبرى   | طبعة دار الفكر سنة ١٩٨٤م               | ١٤ – جامع البيان                  |
| صدیق حسن خان      | طبعة دار المعرفة سنة ١٩٧٨ م            | ١٥ – الروضة الندية                |
| ابن قيم الجوزية   | طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٩٨٦م           | ١٦ – زاد المعاد                   |
| الأمير الصنعاني   | طبعة مكتبة الرسالة الحديثة سنة ١٩٧١م   | ١٧- سبل السلام                    |
| الألباني          | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٥م         | ١٨ – السلسلة الصحيحة              |
| ابن ماجه          | طبعة دار الفكر                         | ۱۹ – سنن ابن ماجه                 |
| البيهقي           | طبعة دار المعرفة                       | ٢٠- سنن البيهقي                   |
| الترمذي           | طبعة دار الفكر سنة ١٩٨٣م               | ٢١- سنن الترمذي                   |
| الدارقطني         | طبعة دار المحاسن                       | ۲۲- سنن الدارقطني                 |
| الدارمي           | طبعة حديث أكادمى باكستان سنة ١٩٨٤م     | ۲۳- سنن الدارمي                   |
| النسائي           | طبعة دار الفكر سنة ١٩٣٠م               | ٢٤- سنن النسائي                   |
| الشوكاني          | طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٩٨٥م       | ٢٥- السيل الجرار                  |
| ابن خزيمة         | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٧٥م         | ٢٦- صحيح ابن خزيمة                |
|                   | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٦٩م         | ۲۷- صحيح الجامع                   |
| •                 | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٦م         | ۲۸- صحیح سنن ابن ماجه             |
| -                 | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٩م         | ۲۹- صحیح سنن أبي داود<br>         |
|                   | طبعة دار الفكر سنة ١٩٨٣م               | ۳۰- صحیح مسلم                     |
| النووي            | طبعة دار إحياء التراث العربي سنة ١٩٧٢م | ۳۱– صحیح مسلم بشرح النووی         |

| ٣٢- صفة صلاة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبعة مكتبة المعارف سنة ١٩٩١م                                                                                                                         | الألباني                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣- شرح الزرقاني على الموطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طبعة دار المعرفة سنة ١٩٧٨م                                                                                                                           | الزرقاني                                                                                          |
| ٣٤– شرح السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٣م                                                                                                                       | البغوي                                                                                            |
| ۳۵– شرح معانی الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٩٧٩م                                                                                                                     | الطحاوي                                                                                           |
| ٣٦- عون المعبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبعة دار الفكر سنة ١٩٧٩م                                                                                                                             | شمس الحق العظيم أبادي                                                                             |
| ۳۷- فتح الباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طبعة دار المعرفة                                                                                                                                     | ابن حجر العسقلاني                                                                                 |
| ۳۸– الفتح الربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طبعة دار الشهاب                                                                                                                                      | أحمد عبد الرحمن البنا                                                                             |
| ٣٩– فقــه السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبعة دار الفكر سنة ١٩٧٧م                                                                                                                             | سید سابق                                                                                          |
| ٤٠ - في ظلال القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | سيد قطب                                                                                           |
| ٤١ – كشف الأُستاذر عن زوائد البزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٩٨٤م                                                                                                                         | الهيثمي                                                                                           |
| ٤٢- كفاية الأخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طبعة دار المعرفة                                                                                                                                     | تقى الدين الحصني                                                                                  |
| ٤٣– مجمع الزوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طبعة مؤسسة المعارف سنة ١٩٨٦م                                                                                                                         | الهيثمي                                                                                           |
| ٤٤- المجموع شرح المهذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبعة دار الفكر                                                                                                                                       | النـــووى                                                                                         |
| ۵۶- مجموع فتاوی ابن تیمی <b>ة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طبعة الرئاسة العامـة لشئون الحرمين                                                                                                                   | جمع وترتيب عبد                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشريفين                                                                                                                                             | الرحمن بن مـحمد بن                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | قاسم                                                                                              |
| ٤٦- المحلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طبعة دار الآفاق الجديدة                                                                                                                              | أبو محمد بن حزم                                                                                   |
| ٤٧– مختصر سنن أبي داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طبعة مكتبة السنة المحمدية                                                                                                                            | المنذرى                                                                                           |
| ٤٨ - المستدرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طبعة دار الكتب العلمية                                                                                                                               | الحاكم محمد بن عبد الله                                                                           |
| ٤٩ – مشكاة المصابيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٥م                                                                                                                       | الخطيب التبريزي.                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | تحقيق الألباني                                                                                    |
| وه حمد الأربار | طبعة الدار السلفية بالهند سنة ١٩٧٩م                                                                                                                  | ابن أبي شيبة                                                                                      |
| مصنف ابن ابي سيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | •                                                                                                 |
| ٥٠- مصنف ابن أبي شيبة<br>٥١- المعجم الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طبعة مكتبة ابن تيمية                                                                                                                                 | الطبراني تحقيق حمدى                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبعة مكتبة ابن تيمية                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبعة مكتبة ابن تيمية<br>طبعـة رئاسة إدارات البحوث العلمـية                                                                                           | الطبراني تحقيق حمدى السلفي                                                                        |
| ٥١ - المعجم الكبير ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبعة مكتبة ابن تيمية                                                                                                                                 | الطبراني تحقيق حمدى السلفي                                                                        |
| ۰۵۱ المعجم الكبير<br>۵۲ المغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طبعة مكتبة ابن تيمية<br>طبعـة رئاسة إدارات البحوث العلمـية                                                                                           | الطبراني تحقيق حمدى السلفي                                                                        |
| ٥١ - المعجم الكبير ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبعة مكتبة ابن تيمية<br>طبعـة رئاسة إدارات البحوث العلمـية<br>والإفتاء سنة ١٩٨١م                                                                     | الطبراني تحقيق حمدى السلفي ابن قدامة المقدسي                                                      |
| ۰۱ – المعجم الكبير<br>۰۲ – المغنى<br>۰۲ – المقنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طبعة مكتبة ابن تيمية<br>طبعـة رئاسة إدارات البحوث العلمـية<br>والإفتاء سنة ١٩٨١م<br>طبعة المؤسسة السعيدية                                            | الطبراني تحقيق حمدى<br>السلفي<br>ابن قدامة المقدسي<br>ابن قدامة المقدسي                           |
| ۰ ۱ – المعجم الكبير<br>۰۲ – المغنى<br>۰۳ – المقنع<br>۰۵ – منار السبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | طبعة مكتبة ابن تيمية<br>طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية<br>والإفتاء سنة ١٩٨١م<br>طبعة المؤسسة السعيدية<br>طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٤م            | الطبراني تحقيق حمدى السلفي ابن قدامة المقدسي ابن قدامة المقدسي ابن قدامة المقدسي إبراهيم بن ضويان |
| <ul> <li>١٥- المعجم الكبير</li> <li>٢٥- المغنى</li> <li>٣٥- المقنع</li> <li>٥٥- منار السبيل</li> <li>٥٥- موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طبعة مكتبة ابن تيمية طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٩٨١م طبعة المؤسسة السعيدية طبعة المكتب الإسلامي سنة ١٩٨٤م طبعة دار الكتب العلمية | الطبراني تحقيق حمدى السلفي ابن قدامة المقدسي ابن قدامة المقدسي إبراهيم بن ضويان نور الدين الهيثمي |

## الفهرس

| صفحة | •                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣    | مقدمة الشيخ محمد إبراهيم شقره                                      |
| ٦    | مقدمة الطبعة الثانية                                               |
| ٩    | مقدمة الشيخ صفوت نور الدين                                         |
| 11   | مقدمة الشيخ صفوت الشوادفي                                          |
| ١٣   | مقدمة المؤلف                                                       |
| ١٣   | فضل علم الفقه                                                      |
|      | الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعـها وإن كثر الخلاف، كما أنها |
| 10   | في أصولها كذلكفي                                                   |
|      | كتاب الطهارة                                                       |
| 74   | باب المياهباب المياه                                               |
| 74   | باب النجاسات                                                       |
| 77   | كيفية تطهير النجاسة                                                |
| 44   | سنن الفطرة                                                         |
| 44   | الختان واجب في حقُّ الرجال والنساء                                 |
| ٣.   | إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام                                      |
| ۲۱   | المواضع التي يستحب فيها السواك                                     |
| ٣٢   | كراهة نتف الشيب                                                    |
| ٣٢   | استحباب تغيير الشيب بالحناء                                        |
| 47   | والكتم ونحوهما وتحريم السواد السلامات                              |
| ٣٢   | آداب الخلاء                                                        |
| ٣٦   | باب الآنية                                                         |
| ٣٧   | الطهارة للصلاة                                                     |
| ٣٧   | الوضوء                                                             |
| ٣٧   | صفته                                                               |
| ٣٧   | شروط صحته                                                          |
| ٣٨   | فرائضه                                                             |

| - 14 |
|------|
| العف |
| 10   |

| سننه                                                               | ٤٠ |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| نواقضه                                                             | 23 |
| ما يحرم على المحدث                                                 | ٤٤ |
| ما يستحب له الوضوء ي                                               | ٤٤ |
| المسح على الخفين                                                   | ٤٧ |
| شروطه                                                              | ٤٧ |
| مدة المسح                                                          | ٤٨ |
| محل المسح وصفته                                                    | ٤٨ |
| المسح على الجوربين والنعلين                                        | ٤٨ |
| ما يبطل المسح                                                      | ٤٨ |
| الغسل                                                              | ٥. |
| موجباته                                                            | ٥. |
| أركانه                                                             | ٥١ |
| صفته المستحبة                                                      | ٥١ |
| الأغسال المستحبة                                                   | 97 |
| التيمم                                                             | ٤٥ |
| مشروعيته                                                           | ٥٤ |
| الأسباب المبيحة له                                                 | 00 |
| ما هو الصعيد؟                                                      | ٥٦ |
| صفة التيمم                                                         | 70 |
| نواقضه                                                             | 70 |
| فائدة: من كان به حرج قد لفّه أو كسر قــد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك |    |
| الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له                          | ٥٧ |
| جواز التيمم بالجدار ولو كان مدهونا                                 | ٥٧ |
| أحكام الحيض والنفاس                                                | ٥٨ |
| تعريف الحيض والنفاس وبيان مدتهما                                   | ٥٨ |
| ما يحرم بالحيض والنفاس                                             | ٥٨ |
| حكم من أتى حائضا                                                   | 09 |

| الفهرس |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٩     | الاستحاضة                                                    |
| ٦.     | أحكام المستحاضة                                              |
|        | ،<br>مالحال جاتك                                             |
| ٦٣     | منزلتها في الدين                                             |
| 77     | حكم تاركها                                                   |
| ٦٥     | على من تجب؟                                                  |
| ٦٥     | المواقيت                                                     |
| ٦٧     | الصلاة الوسطى صلاة العصر                                     |
| ٦٧     | استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر             |
| ٦٧     | استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر                           |
| ٦٧     | استحباب التبكير بالعصر                                       |
| ٦٨     | إثم من فاتته العصر                                           |
| ٦٨     | إثم من أخرها إلى الاصفرار                                    |
| ٦٨     | استحباب تعجيل المغرب                                         |
| ٦٨     | استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة                          |
| 79     | كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة مسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 79     | استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها                          |
| 79     | متى يكون مدركا للوقت ؟ """""""""""""""""""""""""""""""""""   |
| ٧٠     | قضاء الفوائت                                                 |
| ٧٠     | هل يقضى من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها                     |
| ٧٠     | الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها                              |
| ٧١     | العلة من هذا النهى                                           |
| ٧١     | يستثنى من هذا النهى زمان ومكان                               |
| ٧٢     | جواز سنة الوضوء وتحية المسجد                                 |
| ٧٢     | النهى عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح               |
| ٧٢     | النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة                             |
| ۷۳     | المواضع التي نهي عن الصلاة فيها                              |
| ٧٤     | الأذان                                                       |

|       | الفهرس                                    |
|-------|-------------------------------------------|
| ٧٤    | حكمه. فضله. صفته                          |
| ٧٥    | استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس |
| ٧٦    | استحباب الترجيع                           |
| ٧٦    | التثور، في الأذان الأول للصبح             |
| ٧٧٠   | التثويب في الأذان الأول للصبح             |
|       | ما يقال عند سماع الأذان والإقامة          |
| ٧٨    | فائدة                                     |
| ٧٨    | ما يستحب للمؤذن                           |
| ٧٩    | كم بين الأذان والإقامة ؟                  |
| ٧٩    | النهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان      |
| ۸٠    | الأذان والإقامة للفائتة                   |
| ۸٠    | شروط صحة الصلاة                           |
| ۸١    | فائــــــــة                              |
| ۸۳    | فائــدة                                   |
| ٨٤    | صفة الصلاة                                |
| ۲۸    | أركان الصلاة                              |
| ۸۸    | فائدتان                                   |
| ۹.    | واجبات الصلاة                             |
| 97    | دنو المصلى من السترة                      |
| 94    | تحريم المرور بين يدي المصلي               |
| ٩٣    |                                           |
| ٩٣    | سترة الإمام سترة للمأموم                  |
| ١٠٢   | الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة      |
| ۱۰۳   | ما يكره فعله في الصلاة                    |
| 1 · V | ما يباح فعله في الصلاة                    |
| 1 - 9 | ما يبطل الصلاة                            |
| 111   | صلاة التطوع                               |
| 111   | فضلها                                     |
|       |                                           |
| 111   | استحباب كونها في البيت                    |

| الفهرس     |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 111        | أنواعها                                    |
| 111        | المؤكدة عشر ركعات                          |
| 117        | السنن غير المؤكدة                          |
| 117        | السنة في القراءة في بعض هذه الصلوات        |
| ۱۱۳        | الوتــر: حكمه. فضله. وقته                  |
| ۱۱٤        | عدد ركعات الوتر وصفته                      |
| ۱۱٤        | القنوت في الوتر                            |
| 117        | القنوت في الفجر بدعة                       |
| 117        | قيام الليل                                 |
| 114        | عدد رکعاته                                 |
| 117        | مشروعية الجماعة في قيام رمضان              |
| ۱۱۸        | استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان      |
| ۱۱۸        | قضاء قيام الليل                            |
| ۱۱۸        | كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده            |
| 119        | صلاة الضحى صلاة الأوابين                   |
| 119        | مشروعيتها. فضلها. عددها. أفضل أوقاتها      |
| 17.        | سنة الوضوء                                 |
| 17.        | صلاة الاستخارةــــــــــــــــــــــــــــ |
| 17.        | صلاة الكسوف                                |
| 171        | الخطبة بعد الصلاة                          |
| 177        | صلاة الكسوف فرض كفاية                      |
| 171<br>171 |                                            |
| 177        |                                            |
| 177        |                                            |
| 171        |                                            |
| 178        |                                            |
| ۱۲۶        |                                            |

| حكم سجود السهو ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲۸  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| محله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٢٨  |  |
| سجود السهو لترك شيء من السنن ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179  |  |
| يملاة الجماعة ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179  |  |
| حکمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179  |  |
| نضلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۳ - |  |
| هل تشهد النساء الجماعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳.  |  |
| يوتهنّ خير لهنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳ - |  |
| داب المشى إلى المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۳.  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۲  |  |
| ما يقول عند دخول المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۲  |  |
| نحية المسجد واجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٣٣  |  |
| ذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٤  |  |
| نضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188  |  |
| a Administration of the Company of t | 140  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  |  |
| لدخول مع الإمام على أي حال كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140  |  |
| ىتى يعتد بالركعة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140  |  |
| ىن ركع دون الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٦  |  |
| ـا يؤمر به الإمام من التخفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141  |  |
| طالة الإمام الركعة الأولىطالة الإمام الركعة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۷  |  |
| ىن أحق بالإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۷  |  |
| مامة الصبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٧  |  |
| قتداء المفترض بالمتنفل وعكسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۸  |  |
| قتداء المقيم بالمسافر وعكسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۳۸  |  |
| ذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |
| قتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |

| الفهرس |   |  |
|--------|---|--|
|        | ` |  |

| المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء             | 129   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام                      | 18.   |
| إذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام                | ۱٤٠   |
| وجوب تسوية الصفوف                                          | ۱٤٠   |
| كيف تسوّى الصفوف ؟                                         | 181   |
| صفوف الرجال والنساء                                        | 181   |
| فضيلة الصفوف الأولى وميامن الصفوف                          | 181   |
| من يقوم خلف الإمام؟                                        | 731   |
| كراهة الصف بين السوارى                                     | 184   |
| الأعذار في ترك الجماعة                                     | 731   |
| صلاة المسافر                                               | 731   |
| القصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء             | 188   |
| مسافة القصر                                                | 188   |
| الموضع الذي يقصر منه                                       | 1 8 8 |
| المسافر إذا أقام لقضّاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج | 180   |
| الجمع بين الصلاتين                                         | 180   |
| أسبابــه                                                   | 180   |
|                                                            | ١٤٨   |
|                                                            | ۱٤٨   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | ۱٤٨   |
|                                                            | 1 2 9 |
| هُديه عَلِينَهُ في الخطبة                                  | ١٥٠   |
| خطبة الحاجة                                                | ١٥٠   |
| وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة                     | 101   |
| ,                                                          | 101   |
|                                                            | 107   |
| _                                                          | 104   |
|                                                            | 104   |
|                                                            |       |

|  | الفهرس |  |
|--|--------|--|
|--|--------|--|

| 108 | الجمعة في المسجد الجامع                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 100 | اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد                                     |
| 107 | صلاة العيدين                                                         |
| 107 | حكمها. وقتها. الخروج إلى المصلى للسلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 107 | هل يؤذن لها ويقام ؟                                                  |
| 107 | صفة الصلاة. القراءة فيها                                             |
| ۱٥٨ | الخطبة بعدها                                                         |
| ۱٥٨ | الصلاة قبلها وبعدها                                                  |
| ١٥٨ | ما يستحب يوم العيد                                                   |
| 171 | صلاة الخوف '                                                         |
| 171 | صفتها                                                                |
|     | كتاب الجنائز                                                         |
| 170 | تلقين المحتضر                                                        |
| 170 | ما على الحاضرين بعد موته                                             |
| 177 | ما يجوز للحاضرين وغيرهم                                              |
| 177 | ما يجب على أقارب الميت السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس       |
| ۸۲۱ | ما يحرم على أقارب الميت                                              |
| 179 | ما يجبُ للميت                                                        |
| 179 | الغسلا                                                               |
| 179 | صفة الغسل                                                            |
| ١٧. | من يتولى الغسل                                                       |
| ١٧٠ | لا يشرع غسل الشهيد                                                   |
| ۱۷۱ | الكفن                                                                |
| ۱۷۱ | يستحب في الكفن أمور                                                  |
| 177 | الصلاة على الجنازة                                                   |
| ۱۷۲ | من لا تجب الصلاة عليه                                                |
| ۱۷۳ | علما كثر الجمع كان أفضل للميت                                        |
| ۱۷۳ | يستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا                       |

|                                                                         | الفهرس |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| كيف العمل إذا اجتمعت جنائز؟                                             | ۱۷۳    |
| أين يُصلى على الجنازة؟                                                  | 178    |
| اين يقوم الإمام؟                                                        | ۱۷٤    |
| صفة الصلاة                                                              | 140    |
| لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة  | ۱۷۸    |
| فضل الصلاة على الجنازة واتباعها                                         | ۱۷۸    |
| لا يجوز أن تتبع بما يخالف الشريعة                                       | ١٧٨    |
| وجوب الإسراع في السير بها                                               | 179    |
| المشى خلفها أفضل                                                        | 179    |
| ماذا يقول إذا دخل القبور                                                | 179    |
| الدفن                                                                   | ۱۸۰    |
| ت<br>لا يجوز الدفن في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة          | 1.4.1  |
| وجوب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه سيستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | ۱۸۱    |
| جواز اللحد والشق وإن كان الأول أفضل                                     | ١٨٢    |
| بتولى إنزال الميت الرجال دون النساء وإن كان الميت أنثى                  | ١٨٢    |
| أولياء الميت أحق بإنزاله                                                | ١٨٢    |
| ت يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته                                   | ١٨٢    |
| يشترط فيمن يدفن المرأة أن لا يكون وطأ ليلته تلك                         | ١٨٢    |
| السنة إدخال الميت من مؤخرة القبر                                        | ۱۸۳    |
| يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين                                      | ۱۸۳    |
| ما يقول من يدفنه ؟                                                      | ۱۸۳    |
| يستحب لمن عند القبر أن يحثو عليه ثلاث حثوات بيديه بعد الفراغ من سد      |        |
| اللحد                                                                   | ۱۸۳    |
| ما يسنّ بعد الفراغ من الدفن                                             | ۱۸٤    |
| التعــزيه                                                               | ۱۸۷    |
|                                                                         | ۱۸۸    |
| زيارة القبور                                                            | ١٨٩    |
| ما يحرم عند القبور                                                      | ١٨٩    |

#### كتاب الصيام

| كم صوم رمضان. فضله                                            | حک    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| وب الصيام برؤية الهلال                                        |       |
| يثبت الشهر                                                    | بم ا  |
| رأى الهلال وحده                                               | من    |
| ى من يجب الصوم؟                                               | على   |
| ما أفضل للمسافر والمريض؟                                      | أيهه  |
| بجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه |       |
| بلى والمرضع                                                   | الح   |
| بلى والمرضعا<br>ان الصوم                                      | أركا  |
| مطرات                                                         | المف  |
| رة الجماع في نهار رمضان                                       |       |
| ب الصيام                                                      |       |
| ياح للصائم                                                    | ما ي  |
| بام التطوع                                                    | صي    |
| ام المنهى عن صيامها                                           |       |
| ى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه                        | النهو |
| يتكاف                                                         | الاع  |
| كتاب الزكاة                                                   |       |
| تها في الدين                                                  | منزل  |
| ئتها في الدين                                                 | الترد |
| عذير منّ منعها                                                | التح  |
| ﻢ ﻣﺎﻧﻌﻬﺎ                                                      | حک    |
| ي من تجب ؟                                                    | على   |
| وال التي تجب فيها                                             |       |
| ن النقدين                                                     | رکاۃ  |
| : الحلي                                                       | رِکاۃ |

|                                                      | الفهرس                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| كاة الزروع والثمار                                   | 719                                                  |
| كاة المواشى                                          | 771                                                  |
| كاة الركاز                                           | 377                                                  |
| صارف الزكاة                                          | 448                                                  |
| مل يُجب استيعاب هذه الأصناف؟                         | 770                                                  |
| زكاة الفطرن                                          | 779                                                  |
| حكمها. حُكمتها                                       | 779                                                  |
| على من تجب                                           | ۲۳.                                                  |
| ندرها                                                | ۲۳.                                                  |
| ـم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازة أبو حنيفة   | ۲۳.                                                  |
| رقت إخراجها                                          | 737                                                  |
| مصرفها                                               | 741                                                  |
| صدقة التطوع                                          | ۲۳۲                                                  |
| كتاب الحج                                            |                                                      |
| نضل الحج والعمرة                                     | 740                                                  |
|                                                      |                                                      |
| رجوبهما مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع | 440                                                  |
| رجوبهما مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع | የምን<br>የምን                                           |
| وجوبهما مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع |                                                      |
| حج الصبى والعبد                                      | ۲۳۲                                                  |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777                                           |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777                                    |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777                                    |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777<br>777                             |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777<br>777<br>777                      |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777               |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777        |
| حج الصبى والعبد                                      | 777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>779<br>779 |

|     | المفهرس : |
|-----|-----------|
| 1.3 | i         |

| 7 2 7 | أ- سنن الإحرام                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 7 & A | ب- سنن دخول مكة                                                  |
| 7     | ج- سنن الطواف                                                    |
| 701   | د- سنن السعى                                                     |
| 707   | هـ- سنن الخروج إلى منى                                           |
| 707   | أركان الحج                                                       |
| 707   | واجبات الحج                                                      |
| 700   | شروط الطواف                                                      |
| 707   | شروط السعى                                                       |
| 707   | محظورات الإحرام                                                  |
| 709   | مبطلات الحج                                                      |
| ۲٦.   | محظورات الحرمين                                                  |
| 177   | جزاء قتل الصيد                                                   |
| 777   | أمثلة من حكومة النبي عَيَّالِهُ وأصحابه في المثلى                |
| 774   | جزاء الوطء في الحج                                               |
| 770   | الدماء في الحج                                                   |
| 777   | العمـرة                                                          |
| 777   | فضلها. أركانها                                                   |
| 777   | واجباتها. وقتها. جوازها قبل الحج                                 |
| 777   | تكرار العمرة                                                     |
| 779   | زيارة المدينة المنورة                                            |
| 779   | فضل مسجدها وفضل الصلاة فيها سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 779   | آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين                                |
| 771   | مسجد قباء                                                        |
| 777   | البقيع وأُحد                                                     |
| 777   | المزارات                                                         |
| 777   | تنبيهان مهمان جدا                                                |

.

### كتاب النكاح

| حكمه                                       |
|--------------------------------------------|
| ى النساء خير؟                              |
| ى الرجال خير؟                              |
| عرض الرجل ابنته على أهل الخير              |
| لنظر إلى المخطوبة                          |
| الخطبة                                     |
| عقدً النكاح                                |
| رجوب استئذان المرأة قبل الزواج             |
| خُطبة النكاح                               |
| ستحباب التهنئة بالنكاح                     |
|                                            |
| لصداق                                      |
| ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته            |
| « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم »  |
| نحريم الوطء في الدبرا                      |
| وجوب الوليمةوجوب الوليمة                   |
| وجوب إجابة الدعوة                          |
| ما يستحب لمن حِضر الدعوة                   |
| لا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية   |
| الترخيص للنساء بالضرب بالدف والغناء المباح |
| وجوب إحسان العشرة                          |
| وجوب العدل بين النساء                      |
| كم ينكح الحر ؟                             |
| المحرمات من النساء                         |
| الرضاع الذي يثبت به التحريم                |
| المحرمات مؤقتا                             |

| الفهرس |  |
|--------|--|
|        |  |

| 797 | الأنكحة الفاسدة                          |
|-----|------------------------------------------|
| 799 | الحقوق الزوجية                           |
| ۲   | حق المرأة على الرجل                      |
| 4.0 | حق الرجل على المرأة                      |
| ۲۱. | وصية أم لأبنتها قبل زفافها               |
| ٣١١ | الخلافات الزوجية                         |
| 411 | علاج نشوز المرأة                         |
| 317 | علاج نشوز الرجل                          |
| 410 | كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ؟  |
| 414 | « لم تحرم ما أحل الله لك »               |
| 414 | الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۱۳ | الظهـار                                  |
| 441 | الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 411 | أقسام الطلاق                             |
| ٣٢٢ | ﺃﻭﻟًﺎ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻔ់់ڟ                    |
| 277 | ثانياً : من حيث التعليق والتنجيز         |
| ٣٢٣ | ثالثاً: من حيث السنة والبدعة             |
| 440 | رابعا: من حيث الرجعة وعدمها              |
| ۲۲٦ | الخلع                                    |
| 414 | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 444 | تعزيفها. أنواعها                         |
| ۲۳. | ما يجب على المتوفّى عنها زوجها           |
| 441 | ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي          |
| 441 | المطلقة البائن                           |
| 441 | الاستبراء                                |
| ٣٣٢ |                                          |
|     | كتاب البيوع                              |
| 440 | تعريفها                                  |

| ٣٣٥       على المكاسب         ٣٣٠       بأس بالغنى لمن اتقى         ๓٠ على الاقتصاد في طلب المعيشة       ٣٣٦         ๓٠ على السهولة والسماحة في الشراء والبيع       ٣٣٧         ٣٣٧       بل إنظار المعسر         ٣٣٧       بع على التبكير في طلب الرزق         ٣٣٧       يقول إذا دخل السوق         ٣٣٨       بيع المبيع من البيوع         ٣٣٨       بيع الغرر         ٣٤٨       بيع الغرر         ٣٤١       بيع المبيع قبل قبضه         ٣٤١       بيع المبيع قبل قبضه         ٣٤١       بيع العينة         ٣٤١       بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         ٣٤٢       الخمر         ٣٤٢       الخمر         ٣٤٢       الميتة والخنزير والأصنام         ٣٤٢       الثمر قبل بدو صلاحه         ٣٤٢       الثمر قبل بدو صلاحه         ٣٤٢       الثيرع قبل اشتداد حبه         ٣٤٤       الميتة السام قبل اشتداد حبه                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| ٣٣٦       بأس بالغنى لمن اتقى         على الاقتصاد في طلب المعيشة       ٣٣٦         حث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع       ٣٣٧         ٣٣٧       به الغش التبكير في طلب الرزق         ٣٣٧       يقول إذا دخل السوق         ٣٣٨       يقول إذا دخل السوق         ٣٣٨       بيع الغرر         ٣٣٨       بيع الغرر         ٣٤٨       بيع الغرر         ٣٤٨       بيع الغرر         ٣٤٨       بيع الغرر         ٣٤٨       بيع الغينة         ٣٤١       بيع الغينة         ٣٤١       بيع الغينة         ٣٤١       بيع الغينة         ٣٤١       بيع الغينة         ٣٤٨       بيع الغينة         ٣٤٨       بيع الغينة         ٣٤٨       الخمر         ٣٤٨       الميتة والخنزير والأصنام         ٣٤٨       الثمر قبل بدو صلاحه         ٣٤٨       الثيرع قبل اشتداد حبه         ٣٤٨       النيرع قبل اشتداد حبه         ٣٤٨       الغيرة قبل اشتداد حبه                                                                                                                                                                                                                                       | 440 | مشروعيتها                             |
| ٣٣٦       ٣٣٠       على الاقتصاد في طلب المعيشة         ๓٠٠       على السهولة والسماحة في الشراء والبيع         ٣٣٧       ١٠٠       ١٠٠         ٣٣٧       ١٠٠       ١٠٠         ٣٣٧       ١٠٠       ١٠٠         ٣٣٧       ١٠٠       ١٠٠         ٣٨٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٨٨       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠ <td< th=""><th>٥٣٣</th><th>الحث على المكاسب</th></td<>                                                                                                                                | ٥٣٣ | الحث على المكاسب                      |
| ۳۳ على الصدق والتحذير من الكذب         ۳۳ صن على السهولة والسماحة في الشراء والبيع         سل إنظار المعسر         هى عن الغش         ۳۳۷         مث على التبكير في طلب الرزق         ۳۳۸         حل الله البيع         ۳۳۸         ۲۳۸         ۳۳۸         ۳ بيع الغرر         ۳ بيع المبيع قبل قبضه         ۳ البيع على بيعة أخيه         ۳ بيع المبيع أخيه         ۳ بيع العينة         ۳ كال يجوز بيعة         ۳ الخمر         ۳ الخمر         ۳ الخمر         ۳ التصاوير التي فيها روح         ۳ الزرع قبل اشتداد حبه         ۳ الزرع قبل اشتداد حبه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٣٦ | لا بأس بالغنى لمن اتقى                |
| ۳۳ على الصدق والتحذير من الكذب         ۳۳ صن على السهولة والسماحة في الشراء والبيع         سل إنظار المعسر         هى عن الغش         ۳۳۷         مث على التبكير في طلب الرزق         ۳۳۸         حل الله البيع         ۳۳۸         ۲۳۸         ۳۳۸         ۳ بيع الغرر         ۳ بيع المبيع قبل قبضه         ۳ البيع على بيعة أخيه         ۳ بيع المبيع أخيه         ۳ بيع العينة         ۳ كال يجوز بيعة         ۳ الخمر         ۳ الخمر         ۳ الخمر         ۳ التصاوير التي فيها روح         ۳ الزرع قبل اشتداد حبه         ۳ الزرع قبل اشتداد حبه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه         ۳ المية أسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٣٦ | البحث على الاقتصاد في طلب المعيشة     |
| ٣٣٧       على السهولة والسماحة في الشراء والبيع         سل إنظار المعسر       المعسر         هي عن الغش       الله البيع         على التبكير في طلب الرزق       الله البيع         حل الله البيع       الله البيع         حل الله البيع على البيوع       البيع على المبيع على المبيع على المبيع على البيعة الخيه         - بيع المبيع على بيعة اخيه       الله         - بيع العينة       الميتة والخيزير والأصنام         الميتة والخنزير والأصنام       الثمر قبل بدو صلاحه         الثمر قبل بدو صلاحه       الثمر         الثرع قبل المتداد حبه       الثمر         الميتة والمنام       الثمر قبل المتداد حبه         النوم قبل المتداد حبه       الميتة والمنام         النوم قبل المتداد حبه       الثمر         الميتة والمنام       الثمر         الميتة والمنام       الثمر         الثمر قبل المتداد حبه       الثمر         الثمر فيها رقعة المامه       الثمر                                                                                                                                                                                                                    | ٢٣٦ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۳۲۷       الفظار المعسر         هی عن الغش       الغش         علی التبکیر في طلب الرزق       الله البیع         حل الله البیع       حل الله البیع         حل الله البیع       الله البیع         حبیع الشارع من البیوع       الله         - بیع الغرر       الله         - بیع الغرب       الله         - البیع علی بیعة آخیه       الا البیع علی بیعة آخیه         الله       الله         - بیع الأجل بزیادة في الثمن (بیع التقسیط)       الا الخرر         الخر       الخمر         الخر       الخرر         الخر       الخرر         الکلب       الکلب         الثرع قبل اشتداد حبه       الثرع قبل اشتداد حبه         الثرع قبل اشتداد حبه       الثرع قبل اشتداد حبه         الثور الله       السام         الثور الله       الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣٧ |                                       |
| ٣٣٧       ٣٣٧       ٣٣٧       ٣٣٧       ٣٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٣٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨       ٢٤٨ | ٣٣٧ |                                       |
| وث على التبكير في طلب الرزق         يقول إذا دخل السوق         حل الله البيع         حل الله البيع         ابيع عنه الشارع من البيوع         بيع ما ليس عنده         بيع ما ليس عنده         ابيع على بيعة أخيه         ابيع على بيعة أخيه         بيع العينة         بيع العينة         ابيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         الا يجوز بيعة         الخمر         الخمر         الكب         الكب         الكب         التصاوير التي فيها روح         الشر قبل بدو صلاحه         الزرع قبل اشتداد حبه         الربع قبل المتداد حبه         اليوب الميد القسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣٧ |                                       |
| ٣٣٧       يقول إذا دخل السوق         حل الله البيع       نهى عنه الشارع من البيوع         بيع الغرر       ٠٠٠         بيع ما ليس عنده       ٠٠٠         بيع المبيع قبل قبضه       ٠٠٠         البيع على بيعة أخيه       ٣٤١         بيع العينة       ٣٤١         بيع العينة       ٣٤١         العين العينة       ٣٤١         العين العينة       ٣٤٢         الخمر       ٣٤٢         الكب       ١١٠         الكب       ١١٠         الكب       ١١٠         الكب       ١١٠         النمر قبل بدو صلاحه       ١١٠         الزرع قبل اشتداد حبه       ١٤٠         الثير يفه. أقسامه       ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣٧ |                                       |
| ۳۳۸       بیع الشارع من البیوع         بیع الغرر       ۱۳٤٠         بیع ما لیس عنده       ۱۳٤٠         بیع المبیع قبل قبضه       ۱۳٤١         بیع العینة       ۱۳٤١         بیع الغینة       ۱۳٤١         بیع الأجل بزیادة في الثمن (بیع التقسیط)       ۱۳٤٢         الا یجوز بیعة       ۱۳٤٢         الخمر       ۱۳٤٢         المیتة والخنزیر والأصنام       ۱۳٤٢         التصاویر التی فیها روح       ۱۳٤٣         الزرع قبل اشتداد حبه       ۱۳٤٣         بیغ الفیامه       ۱۳۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٣٧ |                                       |
| ۳۳۸       بیع الشارع من البیوع         بیع الغرر       ۱۳٤٠         بیع ما لیس عنده       ۱۳٤٠         بیع المبیع قبل قبضه       ۱۳٤١         بیع العینة       ۱۳٤١         بیع الغینة       ۱۳٤١         بیع الأجل بزیادة في الثمن (بیع التقسیط)       ۱۳٤٢         الا یجوز بیعة       ۱۳٤٢         الخمر       ۱۳٤٢         المیتة والخنزیر والأصنام       ۱۳٤٢         التصاویر التی فیها روح       ۱۳٤٣         الزرع قبل اشتداد حبه       ۱۳٤٣         بیغ الفیامه       ۱۳۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳۸ | وأحل الله البيع                       |
| ۳۲۸       بیع ما لیس عنده         بیع ما لیس عنده       ۱ ۶۳۰         بیع المبیع قبل قبضه       ۱ ۶۳۰         بیع العینة       ۱ ۶۳۰         بیع الأجل بزیادة في الثمن (بیع التقسیط)       ۳٤۲         الخمر       ۱ ۶۳۰         الکب       ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳۸ |                                       |
| ٣٤٠       - بيع ما ليس عنده         - بيع المبيع قبل قبضه       - البيع على بيعة أخيه         - بيع العينة       - بيع العينة         - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)       ٣٤١         ٢٤٢       - الخمر         - الميتة والخنزير والأصنام       ٣٤٢         - الكلب       - التصاوير التي فيها روح         - الثمر قبل بدو صلاحه       ٣٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ٣٤٣         ميسار       ويفه. أقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳۸ | ١- يبع الغرر                          |
| ٣٤٠       - بيع المبيع قبل قبضه         - البيع على بيعة أخيه       - بيع العينة         - بيع العينة       - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         ٣٤١       - الخمر         - الخمر       - الخمر         - الميتة والخنزير والأصنام       - الكلب         - الكلب       - التصاوير التي فيها روح         - الثمر قبل بدو صلاحه       - الزرع قبل اشتداد حبه         - الزرع قبل اشتداد حبه       - الزرع قبل اشتداد حبه         ويفه. أقسامه       - القسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٤. | •                                     |
| - البيع على بيعة أخيه         - بيع العينة         - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         - لا يجوز بيعة         - الخمر         - الميتة والخنزير والأصنام         - الكلب         - التصاوير التي فيها روح         - الثمر قبل بدو صلاحه         - الزرع قبل اشتداد حبه         تقيار         ريفه. أقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٤. |                                       |
| ٣٤١       ٣٤١         - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         ١٤٢       ٣٤٢         - الخمر       ٣٤٢         - الميتة والخنزير والأصنام       ٣٤٢         - الكلب       ٣٤٢         - التصاوير التي فيها روح       ٣٤٣         - الثمر قبل بدو صلاحه       ٣٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ٣٤٤         ريفه. أقسامه       ٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451 |                                       |
| ٣٤١       - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)         ٣٤٢       - الخمر         - الميتة والخنزير والأصنام       ٣٤٢         - الكلب       - الكلب         - التصاوير التي فيها روح       ٣٤٣         - الثمر قبل بدو صلاحه       ٣٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ٣٤٣         ميسار       ٣٤٤         ريفه. أقسامه       ٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451 |                                       |
| ٣٤٢       ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 781 |                                       |
| - الخمر       الميتة والخنزير والأصنام         - الكلب       ١٧٤٣         - التصاوير التى فيها روح       ١٤٤٣         - الثمر قبل بدو صلاحه       ١٤٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ١٤٤٤         ميسار       ١٤٤٤         ريفه. أقسامه       ١٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 737 |                                       |
| ۳٤۲       الميتة والخنزير والأصنام         - الكلب       ١٤٢         - التصاوير التى فيها روح       ١٤٣         - الثمر قبل بدو صلاحه       ١٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ١٤٤         فيار       ١٤٤         ريفه. أقسامه       ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 737 |                                       |
| - الكلب         - التصاوير التى فيها روح         - الثمر قبل بدو صلاحه         - الزرع قبل اشتداد حبه         قيار         - الزرع قبل اشتداد حبه         قيار         ريفه. أقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 737 |                                       |
| ۳٤۲       التصاوير التي فيها روح         - الثمر قبل بدو صلاحه       ٣٤٣         - الزرع قبل اشتداد حبه       ٣٤٤         فيسار       ٣٤٤         ريفه. أقسامه       ٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737 | ٣- الكلب                              |
| - الثمر قبل بدو صلاحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 737 |                                       |
| - الزرع قبل اشتداد حبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳٤۳ |                                       |
| ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٤٣ |                                       |
| ريفه. أقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <u> </u>                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 451 | الريا                                 |

ـــ الفهرس

|                                    | 737         |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | 34          |
| الأصناف التي يحرم فيها الربا ٧٤    | 34          |
| الأصناف التي يحرم فيها الربا       | 301         |
|                                    | 401         |
|                                    | 401         |
|                                    | 401         |
| a na ba                            | 401         |
|                                    | 401         |
|                                    | 404         |
|                                    | 404         |
|                                    | 408         |
|                                    | 408         |
|                                    | 400         |
| إثم من منع أجر الأجير              | 400         |
|                                    | 400         |
|                                    | 401         |
| أجرة قراءة القرآن                  | 300         |
| تعريفها. مشروعيتها. الشركة الشرعية | <b>70</b> V |
| المضاربــة                         | 409         |
|                                    | 409         |
|                                    | ٠, ٣٦       |
| السّلــم                           | 177         |
| تعريفه. مشروعيته                   | 411         |
| . и.                               | 411         |
|                                    | 417         |
|                                    | 777         |
|                                    | 414         |

|                                                | الفهرس      |
|------------------------------------------------|-------------|
| لأمر بأداء الدّين                              | ٣٦٣         |
| حسن القضاء                                     | 418         |
| حسن المطالبة                                   | 418         |
| نظار المعسر                                    | 415         |
| ، و<br>مطل الغنى ظلمطل الغنى ظلم               | 470         |
| حبس القادر على الأداء إذا امتنع                | 470         |
| . ال عن الله الله الله الله الله الله الله الل | 770         |
| س و س                                          | ٣٦٦         |
| نعريفه. مشروعيته                               | ٣٦٦         |
| نتفاع المرتهن بالرهننتفاع المرتهن بالرهن       | 417         |
| الحوالــة                                      | ٣٦٧         |
| تعريفهاتعريفها                                 | ٣٦٧         |
| الوديعة                                        | ٣٦٧         |
| توريفها . حكمها                                | ٣٦٧         |
| ضمانها                                         | ۳٦٨         |
| العاريــة                                      | 419         |
| تعريفها . حكمها . وجوب ردها . ضمانها           | 779         |
| اللقطة                                         | ٣٧.         |
| تعريفها                                        | ۳۷۰         |
| الواجب على الملتقط                             | ٣٧٠         |
| ضالة الغنم والإبل                              | ۲۷۱         |
| حكم المأكول والشيء الحقير                      | ٣٧١         |
| لقطة الحرم                                     | ۳۷۱         |
| اللقـط                                         | ٣٧٢         |
| تعريفه. حكم التقاطه                            | ٣٧٢         |
| إسلامه وحريته والنفقة عليه                     | <b>TV</b> Y |
| ميراث اللقيط                                   | ٣٧٢         |
| ادعاء نسه                                      | ٣٧٢         |
|                                                |             |

|           | الفهرس المستعملين المستعدلي المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المست |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۳       | الهبـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷۳       | تعريفها. التحريض عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷۴       | قبول القليل من الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377       | ما لا يُرد من الهدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٤       | المكافأة في الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 475       | من أوْلي بالهدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٣       | حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٣       | لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷٦       | يستثنى من ذلك الوالد فيمًا يعطى ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٦       | إذا رد المهدى إليه الهدية فلا كراهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷٦       | للمهدى في قبولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷٦       | من تصدق بصدقة ثم ورثها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷٦       | هدايا العمال غلول أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7777      | العمرى والرقبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777       | تعريفهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | الغصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>44</b> | تعريفه. حكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۷۸       | حرمة الانتفاع بالمغصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٨       | من قُتا دون والو فو شور السيسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۸       | من قُتل دون ماله فهو شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧٨       | غصب الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸ -      | الشفعــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸٠       | تعريفها. ما تكون فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۱       | الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۱       | الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۱       | تعريفها. مشروعيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۲       | ما تجوز منه الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### كتاب الأيماق والنذور

| ٥٨٣  | تعريف الأيمان. بم تنعقد اليمين                       |
|------|------------------------------------------------------|
| ۳۸٥  | الحلف بغير الله شرك                                  |
| ۳۸٦  | شبهة وجوابها                                         |
| ۳۸٦  | من حلف بملة غير الإسلام                              |
| ۳۸۷  | من حُلف له بالله فليرض                               |
| ۳۸۷  | اقسام اليمين                                         |
| ۳۸۸  | اليمين اللغو وحكمها                                  |
| ۳۸۸  | اليمين الغموس وحكمها                                 |
| ۳۸۹  | اليمين المنعقدة وحكمها                               |
| ۳۸۹  | مبنى الأيمان على النية                               |
| ٣٩ - | لا حنث مع النسيان أو الخطأ                           |
| ٣٩ - | الاستثناء في اليمين                                  |
| 491  | من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها                |
| 441  | النهى عن الإصرار على اليمين                          |
| 797  | كفارة اليمين                                         |
| 797  | الحلف بالحرام                                        |
| ۳۹۳  | تعريف النذور. مشروعيتها                              |
| ۳۹۳  | النهى عن النذر المعلق                                |
| 398  | متى يصح النذر ومتى لا يصح                            |
| 397  | من نذر ثم عجز عن الوفاء                              |
| 397  | من نذر ثم مات                                        |
|      | الأطعهة                                              |
| 797  | الأصل في الأطعمة الحل                                |
| 797  | ما يحرم من الأطعمة                                   |
| 397  | ما يلحق بالميتة """""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| 447  | ما يستثنى من الميتة والدم                            |
| 497  | تحريم الحمر الأهلية                                  |

| 447          | تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>~</b> 9.A | تحريم الجلالة                                  |
| <b>~</b> 9.A | متى تحل الجلالة                                |
| 499          | إباحة كل ما حرم عند الاضطرار                   |
|              | الذكاة الشرعية سلطاني                          |
|              | من تحل ذبيحته                                  |
|              | آلة الذبح                                      |
| ٤٠١          | صفة الذبح                                      |
| ٤٠١          | ذكاة الجنين                                    |
| ۲٠3          | التسمية على الذبيحة                            |
| ٤٠٢          | استقبال القبلة                                 |
| ٤٠٣          | الصيــد                                        |
| ٤٠٣          | من يحل صيده                                    |
| ٤٠٣          | آلة الصيد                                      |
| ٤٠٤          | الصيد بالكلب غير المعلم                        |
| ٤٠٥          | الصيد إذا وقع في الماء                         |
| ٤٠٥          | الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده       |
| ٤٠٥          | الأضحية                                        |
| ٤٠٥          | تعريفها. حكمها                                 |
| ٤٠٦          | مم تكون ؟                                      |
|              | عن كم تجزىء البدنة والبقرة؟                    |
| ٤٠٦          |                                                |
| ξ· V         | الشاة تجزىء عن الرجل وأهل بيته                 |
| ξ·V          | مالا يجوز أن يضحى به                           |
| ξ·Λ          | العقبقــة                                      |
| ٤٠٨          | تعريفها. حكمها. وقتها                          |
| ٤٠٩          | ما يستحب في حق المولودكتاب الهسية              |
|              | <b>کتاب الوصیة</b>                             |
| 217          | تعريفها. حكمها                                 |

| ٔ الفهر |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 213     | مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه               |
| 214     | لا وصية لوارث                                   |
| ٤١٣     | ما يُكتب في صدر الوصية                          |
| 214     | متى تستحق الوصية                                |
| ٤١٤     | تنبيــه تان                                     |
| ٤١٤     | تنبيــه ثان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | كتاب الفرائض                                    |
| ۲۱3     | تعريفها                                         |
| ۲۱3     | التحذير من التعدى في المواريث                   |
| ۲۱3     | ما يورث من مال المتوفى                          |
| ٤١٧     | أسباب الإرث                                     |
| ٤١٧     | موانع الإرث                                     |
| ٤١٨     | الوارثون من الرجال                              |
| ٤١٨     | الوارثات من النساء                              |
| ٤١٩     | المستحقون للتركة                                |
| ٤١٩     | الفروض المقدرة في كتاب الله                     |
| 173     | العصبــة                                        |
| 173     | تعريفها                                         |
| 277     | أقسامها                                         |
| 274     | الحجب والحرمان                                  |
|         | حود الحدود                                      |
| ٤٢٧     | تعريفها. جرائم الحدود                           |
| 277     | فضل إقامتها                                     |
| 277     | وجوب إقامتها على القريب والبعيد والشريف والوضيع |
| 473     | كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان      |
| 473     | استحباب الستر على المؤمن                        |
| 279     | الحدود كفارة                                    |
| ٤٢٩     | من يقيم الحدود                                  |

|       | الفهرس المستعمل المست |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠   | حد الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٠   | الزنا حرام وهو من أكبر الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣١   | اقسام الزياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳٤   | حد الرقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2773  | من اكره على الزنا فلا حد عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2773  | حد البحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٣   | بم يتبت الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 7 3 | حكم من قال أنه زنا بفلانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240   | ثبوته بالشهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240   | שברה הני ונג בוד הבנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 547   | عام س الى بهيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173   | حدّ اللواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳3   | حدّ القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٧   | تعريفه. حكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٨   | اللعان العان اللعان العان اللعان العان اللعان العان ال |
| ٤٣٩   | حدّ السكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٩   | تحريم الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٠   | ما هي الخمر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 133   | لا قرق بين قليل الخمر وكثيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 133   | حد شارب الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 133   | بم يتبت الحد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 133   | لا يجوز الدعاء على شارب الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٤   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤٤   | حكمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 880   | حکمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤٥   | نوبة المحاربين قبل القدرة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# كتاب الجنايات

| 889   | * * | تعريفها                    |
|-------|-----|----------------------------|
| 889   |     | تعظيم حرمات المسلمين       |
| ٤٥٠.  |     | تحريم قتل الإنسان نفسه     |
| 103   |     | ما يبح القتل               |
| 807   |     | الآثار المترتبة على القتل  |
| 804   |     | شروط وجوب القصاص           |
| ٤٥٤   |     | الجماعة تقتل بالواحد       |
| £00   |     | ثبوت القصاص                |
| ٤٥٥   |     | شروط استيفاء القصاص        |
| ٤٥٧   |     | بم يكون القصاص             |
| ٤٥٧   |     | القصاص من حق الحاكم        |
| ٤٥٧   |     | القصاص فيما دون النفس      |
| ٤٥٨   |     | شروط القصاص فيما دون النفس |
| ٤٥٨   |     |                            |
| १०९   |     | القصاص من جراح العمد       |
| १०९   |     | الديــة                    |
| १०९   | *   | تعريفها                    |
| ٤٦٠   |     | القتل الذي تجب فيه         |
| 173   |     |                            |
| 277   |     |                            |
| ٤٦٣   |     | دية منافع الأعضاء          |
| ۲۲۶   |     | ديــة الشجاج               |
| १२१   |     | ديـة الجائفة               |
| 373   |     | ديـة المرأة                |
| ٥٦٤   |     | ديـة أهل الكتاب            |
| 6 T A |     |                            |

## دانهقاا باتح

| روعيته                                  | مشر      |
|-----------------------------------------|----------|
| مه. فضله. خطره                          | حک       |
| ى عن طلب القضاء                         | النهو    |
| يستوجب الرجل القضاء                     |          |
| لمي القضاء النساء                       |          |
| القاضي                                  |          |
| يم الرشوة والهدية                       | تح       |
| يم الحكم وهو غضبان                      | ر<br>محر |
| يم الحاك لا بغر من الحقيقة عا           | قذا      |
| ء الحاكم لا يغير من الحق شيئا           |          |
|                                         | الدم     |
| من ادعى ما ليس له                       |          |
| من حلَّف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا | إىم      |
| ، إثبات الدَّعوى                        | طرو      |
| ار                                      | الإقر    |
|                                         | الشه     |
| تقبل شهادته                             | من       |
| تقبل شهادته<br>ب الشهادة                | نصاد     |
| نن                                      | اليمي    |
| کتاب الجهاد                             |          |
| هه. الترغيب فيه                         | تعريا    |
| فه. الترغيب فيه                         | فضا      |
| ىيب من ترك الجهاد                       | التره    |
| 11 -11                                  | حکہ      |
| ، القتال                                | آداب     |
| من يجب الجهاد؟                          | على      |
| ع بـ                                    |          |
| ي الحرب<br>ن الحرب                      |          |
|                                         | - ) - '  |

|                                         | 1                                      |                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                                        | السلبا                                |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        | ·                                     |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         | أهل الذَّمة                            | 1                                     |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         | كتاب العتق                             |                                       |
| *                                       | g                                      |                                       |
|                                         |                                        | •                                     |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        |                                       |
|                                         |                                        | •                                     |
|                                         |                                        | •                                     |
|                                         |                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                         | ······································ |                                       |
|                                         | ************************************** |                                       |
| :                                       | ••••••                                 | الولاء                                |
| - 3 - "                                 | L.                                     |                                       |
| *************************************** |                                        | قائمة المراجع                         |
| 100000000000000000000000000000000000000 | ### ### ### ########################## | الفهرس                                |
|                                         |                                        |                                       |

الفهرس